





إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ وَأَمْرَلَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَرْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِ مِّرْ وَعَلَىٰ أَبْصَدِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُ مُعَذَابٌ عَظِيهٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٥ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَاهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ﴾ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُ مُرَاللَّهُ مَرَضًا وَلَهُ مُعَدَابُ أَلِيمٌ بِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَاتُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَإِنَّمَا غَنَّهُ مُصَلِيحُونَ ١ إَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَاكِن لَايَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا حَمَاءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓ أَلْوَمِنُ كَمَاءَامَنَ ٱلسُّفَهَا أَهُ أَلَآ إِنَّهُ مُهُمُ ٱلسُّفَهَآ أَوْلَكِن لَّايَعً لَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَا خَلُوٓاْ إِلَّى شَيَطِينِهِ رَقَالُوٓا إِنَّا مَعَكُم إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهِزِءُ وِنَ ١ اللَّهُ يَسْتَهِزِيُّ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَننِهِ رِيَعْمَهُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلطَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت يَجَدَرُتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهْ تَدِينَ ١

مَثَلُهُ مُكَمَّلُ الَّذِي ٱسْتَوْقَدَنَا رَافَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمُنَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ١ صُمَّا بُكُوعُمْ فَهُ مُ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصَيِبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَزَعْدُ وَبَرَقُ يَجَعَلُونَ أَصَلِيعَهُ مِنْ وَاذَانِهِ مِينَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَيفِرِينَ فَي يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُ ومَّشَوْأُفِيهِ وَإِذَا أَظْلَرَعَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِ هِرْ وَأَبْصَدِ هِزَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّشَى وَقَدِيرٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ آعَبُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُو وَالَّذِينَ مِن قَبَلِكُو لَعَلَّكُ مُتَلَّكُونَ اللَّهِ عَلَلَّكُو ٱلأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ به عِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقَا لَّكُنَّرُ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ۞وَإِن كُنتُعْ فِي رَبِّ مِمَّانَزَّلْنَاعَلَى عَبْدِنَافَأْتُواْ بِسُورَةِ مِن مِثْلِهِ، وَأَدْعُواْ شُهَدَاءَ كُعِين دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُ رَّصَادِ قِينَ ﴿ فَإِن لَرْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَنَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْجِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِينَ ١

وَ يَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُ رَجَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَا رُكُلُكُ لَمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةِ رِّزْقَاقَالُواْهَ لَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَامِن قَبْلُ وَأَتُواْبِهِ ء مُتَسَلِيهًا وَلَهُ مَرِفِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِيَّ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِ قُرُّوَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَتَقُولُونَ مَاذَاۤ أَزَادَ ٱللَّهُ بِهَا ذَا مَثَ لَا يُضِلُّ بهِ - كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ - كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ = إِلَّا ٱلْفَاسِيقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَنِقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَاللَّهُ بِهِ الْنَوْصَلَ وَيُقْسِدُونَ فِ ٱلْأَرْضُ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ كَيْفَ تَكَفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَافَأَخِنَكُمْ تُرْبُعِيتُكُو ثُمَّ يُحْيِيكُ مِنْ مَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَاثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّمَّاءِ فَسَوَّلَهُنَّ سَبِّعَ سَمَوَتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيدُّ ۗ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِيكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَا ۚ وَيَخْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَلَةَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُ مُعَلَّا ٱلْمَلَتِ كَةِ فَقَالَ أَنْيِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلاءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَلَكَ لَاعِلْرَلْنَا إِلَّامَاعَلَمْتَ مَنَّا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيعُ ٱلْعَكِيمُ ١ قَالَ يَقَادَمُ أنبيته ميأش مآيه فرفكنا أنكأهم بأشمايه فرقال أكرأفل لَّكُمْ إِنِيَّ أَعْلَرُغَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَرُمَا تُبْدُونَ وَمَاكُنتُ مُ تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَامِ حَدِ ٱسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُ وَأَلِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكَبِّرَوَّكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ أَسْكُن أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكَلَامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ يِسْتُتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَانِهِ وَٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَزَّلُهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَافِيَّةِ وَقُلْنَا آهْبِطُواْبَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينِ ﴿ فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَكِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَهُوَّالْتَوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

قُلْنَا ٱهْبِطُواْمِنْهَا جَمِيعَآ فَإِمَّا يَأْتِينَ ٓكُم مِنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ مُرَوَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٢ يَنْبَنِيَ إِسْرَيْهِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُرُ وَإِيَّنِيَ فَأَرْهِ بُونِ۞وَءَ امِنُواْ بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُواْ أَوْلَكَ كَافِي إِنَّهُ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ۞ وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ الْتَأْمُرُونِ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرَ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَبَ أَفَلَاتَعْقِلُونَ ۗ وَاسْتَعِينُواْ بِٱلصَّهِرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَالَكِيدَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمُّ لَقُواْرَتِهِ مِرَأَنَّهُ مِرْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١ يَلَبَنِي إِسْرَاءِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُو عَلَى ٱلْعَناكِينَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجَرَى نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيَّا وَلَا يُقْبَلُمِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُمِنَّهَاعَدَلُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجْتَنَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيَسْتَحَيُّونَ نِسَآءَكُرُ وَفِى ذَالِكُم بَلَآةٌ مِن زِيْكُمْ عَظِيرُ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُوا أَلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَفْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُ رُتَنظُرُونَ۞وَاذَ وَاعَدْنَامُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ الْتَحَذُّتُ وُٱلْعِجْلِينُ بَعَدِهِ، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ مُعَفَوْنَاعَ لَكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ مَنْ مُعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ مِنْ مُعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ مُعَنِّهِ مَنْ مُعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ مُعَنَّدُ مَنْ مُعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ مُعْدِدُ وَلِكَ اللَّهُ لَعَلَّمُ مُعْدِدًا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُعْدِدًا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْدِدًا لَكُونُ اللَّهُ مُعْدِدًا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْدِدًا لَكُونُ اللَّهُ لَعَلَّمُ مُعْدِدًا لَكُونُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ مُعْدِدًا لَكُونُ اللَّهُ لَعَلَّمُ مُعْدِدًا لَكُونُ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْدِدًا لَهُ اللَّهُ لَعَا لَهُ عَلَيْكُمُ مُعْدِدًا لَكُونُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَلْعَلَمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَلْعَلَّمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْعَلَّمُ اللَّهُ لَلْعَلَّمُ اللَّهُ لَلْعُلِّمُ اللَّهُ لَلْعُلِّمُ اللَّهُ لَلْعَلَّمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْعَلَّمُ اللَّهُ لَلْعَلَّمُ اللَّهُ لَلْعَلَّمُ اللَّهُ لَلْعَلَّمُ اللَّهُ لَلْعَلَّمُ عَلَيْكُمْ لَلْعَلَمُ لَلْعَلَمُ اللَّهُ لَلْعَلَّمُ لَلْعُلِمُ اللَّهُ لَلْعَلَّمُ اللَّهُ لَلْعَلَمُ لَلْعَلَّمُ اللَّهُ لَلْعُلِمُ اللَّهُ لَلْعُلْمُ اللَّهُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلِمُ لللَّهُ لَلْعُلْمُ لللَّهُ لَا عَلَالْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لللَّهُ لَلْعُلِّمُ لَلْعُلْمُ لَلَّهُ لَلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْلَّهُ لَلْعُلِمُ لَلْمُ لللَّهُ لَلْعُلْلُكُمْ لِلللَّهُ لِلْعُلْمُ لِللَّهُ لَلْمُ لَلْعُلِّمُ لِلللَّهُ لَلْعُلْمُ لِلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْعُلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْعُلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْمُ لَلْمُعِلَّمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُعِلِّمُ لِلْمُلْعِلْمُ لِلْمُلْعُلِمُ لِلْمُلْعِلِمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْعِلَمُ لِلْمُلْعِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللَّهُ لَلْمُ لِلَّا لَمُلْعُلِمُ لِلْمُلْعُلِمُ لِلْمُعِ وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُوْتَهْ تَدُونَ ٢ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنَّكُرْظَامَتُ مْ أَنفُسَكُمْ بِأَيْحَاذِكُمُ ٱلْمِيجَلَ فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَأَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُ ذَالِحُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ عِندَبَارِ بِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُرُ إِنَّهُ وهُوَالتَّوَابُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُ مْرِيدُمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُوا الصَّاعِقَةُ وَأَنتُ رِّ تَنظُرُونَ ١ ثُرَّ بَعَثْنَاكُمُ مِنْ بَعْدِ مَوْيِنَكُرُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ الغمام وأنزلنا علينكر المتزوالشانوي كأكوامن طيبلت مَارَزَقْنَكُو وَمَاظَامُونَا وَلَكِن كَانُواْأَنْفُسَهُمْ يَظَامُونَا ۗ

وَإِذْ قُلْنَا آذَخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَأَدْخُلُواْ ٱلْيَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَحِكُمْ خَطَينَ كُوْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَهَدَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا عَيْرَ ٱلَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزَامِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ۞ \* وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَّفَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ أَثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَأَقَدْ عَلِرَكُلُ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُ مَرَّكُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ وَإِذْ قُلْتُ مِينَمُوسِيٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَلِجِيدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَاتُنِيتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقَلِهَا وَقِتَآلِهَا وَفُومِهَاوَعَدَسِهَاوَبَصَيِلِهَآقَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَكَ بِٱلَّذِي هُوَخَيْرُ آهْ بِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُ وِبِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنِ اللَّهِ وَيَقَدُّلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِٱلْحَقَّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلْتَصَدَىٰ وَٱلصَّدِينِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ مُرْأَجُرُهُ رَعِندَ رَبِهِ مِرَوَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ مِرَوَلَاهُ مُ يَحْزَنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنْقَكُ وَرَفَعْنَ افَوْقِكُ مُرَالظُورَ خُدُواْمَا ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّ وَوَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُ مُرَّتَنَّ قُونَ ۞ ثُرَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُ مِينَ ٱلْخَلِيرِينَ۞وَلَقَدْ عَلِمْتُ وُٱلَّذِينَ آعْتَ دَوْلُمِن كُوفِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَالَهُ مَرُكُونُواْ قِرَدَةً خَلِيئِينَ۞فَجَعَلْتُهَانَكَ لَلَالِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ يَكَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَ رَبَّ قَالُوٓاْ أَتَتَخِذُنَا هُـزُوَّأَقَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجِهِلِينَ وَقَالُواْ آدُعُ لَنَا رَبُّك يُبَيِّن لِّنَامَاهِيُّ قَالَ إِنَّهُ، يَعُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَافَارِضٌ وَلَا بِحَثُرُعُوانٌ بَيْنَ ذَالِكَ فَأَفْعَ لُواْمَا تُؤْمَرُونَ ١ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لِّنَامَا لَوْنُهَأَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَابَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَاتَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ۞

قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَتَشَابَهَ عَلَيْمَنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهُ تَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ مِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَاتَسَقِى ٱلْحَرْثَ مُسَافَحَةٌ لَاشِيَةَ فِيهَأْقَالُواْ ٱلْتَنَجِئْتَ بِٱلْحَقَّ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنَّا لَهُ وَإِذْ فَتَلْتُمْ نَفْسَافَأَذَ رَأْتُمْ فِيهَأَ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَاكُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا حَذَالِكَ يُحْيَ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ۞ ثُرُ قَسَتْ قُلُوبٌ كُرِينَ بَعْدِ ذَالِكَ فَعِي حَالَجُ جَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَايَشَقَقُ فَيَحَفَّرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاآةُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَايَهْ بِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَاعَقَالُوهُ وَهُرَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَ امَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُ مِ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓاْ أَتَحَدِثُونِهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُ رِلِيُ مَا جُوكُر بِهِ عِندَ رَبِكُ زَّأَفَلَا تَعْفِلُونَ ٥

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَرُ مَا يُبِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَّانَ وَإِنْ هُرَ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيِّلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَبَ الْهِيَابُ اللَّهِ يَهِرَ ثُعَرِّيَقُولُونَ هَاذَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْـ تَرُّواْ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلُ لَّهُ مِيمَاكِتَبَتَ أَيْدِيهِ مِرْوَوَيْلُ لَّهُ مِيمَايكُيسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَنَ تَعَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيْسَامًا مَّعَدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُ مِينَدَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَ أَهُرَ أَمْر تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ بَلَيْ مَن كَسَبَ سَيْتَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِينَتُهُ وَفَأُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمّ فِيهَا خَيْلِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَكِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَةِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَاقَ بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ لَا تَعْبُدُونِ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانا وذي الفري واليتاحي والسناحي والمساحين وقولوا لِلنَّاسِ حُسِّنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ ثُكَّرٌ تَوَلَّيْتُ مْ إِلَّا قَلِي لَا مِّن كُمْ وَأَنتُ مُعْرِضُونَ ١

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُو لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَاتَخْرِجُونَ أَنفُسَكُم بِن دِيكركُونُ وَأُقْرَرِثُ وَأَنتُ مِ أَنفُسَكُم مِن دِيكركُ وَنَ ٢ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَآءٍ تَقَتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتَخْرِجُونَ فَريقًا مِنكُرُ مِن دِيكِرِهِمْ تَظَلُّهَ رُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِرِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَمُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِمَغْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِمَغْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنحَمُ إِلَّاخِرَيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِ ٱلْمَذَابُّ وَمَا ٱللهُ بِعَلَيْلِ عَمَّاتَعَ مَلُونَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَابِٱلْآخِدَرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُرَيُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عَالَمُ لَعُدِهِ عَالَمُ لَعُدِهِ عَالَمُ بِٱلرُّسُلِّ وَمَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيِعَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيَّذَنَاهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَالَا تَهُوَىٰ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُهُ فَفَرِيقَاكَذَّ بِتُوْوَفَرِيقَاتَفْتُلُونَ۞وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفًا ثِلَا لَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِ مِ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١

وَلَمَّا جَآءَ هُوْ كِتُبُّ مِنْ عِنْ دِأَلَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْيَحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَ هُم مَّاعَرَفُواْ حَفَرُواْ بِهِ ٤ فَلَعْنَ لَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ بَغَيَّا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضَياهِ ۽ عَلَىٰ مَن يَشَكَأَهُ مِنْ عِبَادِةً إِ هَبَآءُ و بِغَضَب عَلَى غَضَب وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مَ ءَامِنُواْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَصِحُفُرُوبِ يَعَاوَرَآءَ مُروَهُوٓ ٱلْحَقُّ مُصَدِقَالِمَا مَعَهُ مُ قُلُ فَلِمَ تَقَتُلُونَ أَنْبِياآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُر مُؤْمِنِينَ ١٠٥ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُوسَى إِلْبَيْنَاتِ ثُكَّ ٱتَّخَذْتُهُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ء وَأَنتُ مْ ظَلْلِمُوبَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَافَكُمْ وَرَفَعُ مَافَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُدُواْ مَا ءَاتَبْنَكُم بِقُوَةِ وَأَسْمَعُواْ فَالُواْسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِشَمَا يَا مُرُكُم بِهِ وَإِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ١

قُلْ إِن كَانَتَ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِصَةَ مِن دُوبِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُرْصَدِ فِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَّا بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ وَإِللَّهُ عَلِيهِ كُوا لَظَالِمِينَ ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْـرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوَيُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةِ وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَدَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعْمَلُونَ ﴿ قُلْمَنِ كَانَ عَدُوَّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنَزَّلَهُ مَكَلَ قَلْبِكَ بِإِذْنِ آللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَابَيْتَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥٠٠٠ كَانَ عَدُوًّا يَلَهِ وَمَلَنَمِكَتِهِ ء وَرُسُلِهِ ء وَجَبْرِيلَ وَمِيكَ نِلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَلِقَدُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنِ بَيِنَنَيِّ وَمَايَحَفُوْ بِهَا إِلَّا ٱلْفَلْسِقُونَ ١ أَوْكُلَّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدَانَّبَدَهُ وَفَرِيقٌ مِّنْهُمُّ مِلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُ مِنْبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعَالَمُونَ ١

وَاتَّبَعُواْ مَا تَتَلُواْ ٱلشَّيَطِينَ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَا كَفَرَ سُلَتِعَنُ وَلَا كِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أَنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَن بِسَابِلَ هَنُرُوتَ وَمَلُوبَ وَمَا يُعَلِمُ إِن مِنْ أَحَدِ حَقَّ يَقُولًا إِنَّ مَا غَفْ فِيتْنَةٌ فَكَلا تَكَفُرُ فَيَسَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَامَايُفَرِقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْعَ وَزَوْجِهُ ، وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ ، مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُ مْ وَلَا يَنفَعُهُ مَّ وَلَقَدْعَلِمُواْلَتَن آشترَكُ مَالَهُ رِفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَيِثْسَ مَاشَرَقِ أَبِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوَكَانُواْ يَعَلَمُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ عَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْثُ لِّوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٢ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظَــرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنَ يُنَـزَّلَ عَلَيْكُومِنْ خَيْرِينِ رَّيِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَجْ مَتِهِ ء مَن يَشَاءُ وَأَللَهُ ذُو ٱلْفَصِّ لِ ٱلْعَظِيمِ ٥

\* مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْمِثْلِهَا ٱلَّذِيَّعَا لَذَ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ صُحُلِ شَيْءٍ فَدِيرُ ۞ ٱلْمُرْتَعَلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَالَحِيُّ مِينَ دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَانَصِيرِ ۞ أَمْرَتُرِيدُونَ أَن تَسْتَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُيلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بَالْإِيمَان فَقَدْضَلَ سَوَاءَ ٱلسَّيبِلِ ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَاب لَوْيَرُدُّ وِيَكُم مِنَ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِ هِر مِنْ بَعَدِ مَا تَبَكِينَ لَهُ مُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَا أَيِّ ٱللَّهُ بِأَمْرِةِ عَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوْةَ وَمَاتُقَدِمُواْ لِأَنْفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَاللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَدَىٰ يَلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُرُ صَدِيْنِ فِينَ فَ بَلَّ مَنْ أَسْلَرَوَجْهَهُ رِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ، عِندَرَيِهِ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِ رَوَلَاهُ رَيَحُونَ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِتَبُّ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَايَعَلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنَّ أَظْلَرُمِتَن مَّنَعَ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُوْلِنَيْكَ مَاكَانَ لَهُ مُأْن يَدْخُلُوهَ ۚ إِلَّا خَالِفِينَ لَهُ مُوفِ ٱلدُّنْيَاجِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَنَكُرُّ وَجَهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٥ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلِدَأْ سُبْحَنْنَهُ أَبِلِلَّهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عُكُلُلُهُ وَلَيْتُونَ ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَا وَالْأَرْضِ الْأَرْضِ اللَّهِ مَا لَسَمَا وَالْأَرْضِ ال وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُوثُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَّةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِيْشَلَ قَوْلِهِ مُرْتَشَابَهَتْ قُلُوبُهُ مُّ قَدْبَيَنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ شَائَا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَن أَصْحَبِ ٱلْجَيمِيمِ ١

وَلَن تَرْضَىٰعَنكَ ٱلْبَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَلْرَىٰ حَتَّى تَنْبَعَ مِلْتَهُ مُّقُلّ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَىٰ وَلَينِ ٱلنَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُ رُٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ رحَقَ يَلَاوَيْهِ ءَأُوُلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ءَوَمَن يَكُفُرُ إِهِ ۦ فَأُوْلَنَهِكَ هُوُلَـ لَتُسِرُونَ ۞ يَنِينِي إِسْرَةِ يِلَ ٱذْكُرُواْ يَعْمَتِي ٱلِّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِي فَضَّلْتُكُرُعَلَى ٱلْعَالِمِينَ۞وَاتَّقُواْ يَوْمُا لَا يَخِزِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْنَا وَلَا يُقْبَلُمِنْهَا عَذْلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَلَىٰۤ إِبْرَهِعَوَرَبُهُ رِبِكَامَنتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِي جَاءِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّأَ قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِيَّ قَالَ لَايَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَآتَيْنَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلَّى وَعَهِدْنَاۤ إِلَىٓ إِبْرَاهِ عَرَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَابَيْتِيَ لِلطَّآيِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلْأَكِيمِ السُّجُودِ <u>@وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرُرَبِ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَآزِزُقَ أَهْلَهُ رَ</u> مِنَ الثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْبُوْمِ ٱلْآخِرُ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيْعُهُ، قَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِشَّ ٱلْمَصِيرُ ١

وَإِذْ يَرْفِعُ إِبْرَهِهُ مُ الْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَاتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ ﴿ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَةَ يَنَآ أُمَّةَ مُسْلِمَةً لَكَ وَأَدِنَا مَنَاسِكَنَا وَيُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِ مُرَسُولًا مِّنَّهُمْ يَتْلُواْعَلَيْهِ مِ النِيْكَ وَيُعَلِمُهُ مُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِ مِنَّ إِنَكَ أَنتَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلْةً إبرَهِعَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَآ وَإِنَّهُ، فِي ٱلْآخِخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿إِذْ قَالَ لَهُ, رَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِكُمُ بَيْبِهِ وَيَعْ قُوبُ يَنْ بَيْنَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَغَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مِنْسَامُونَ ﴿ أَمْرَكُنتُ مُرْسُهَ دَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَينِيهِ مَاتَعْبُدُونِ مِنْ بَعْدِيٌّ قَالُواْنَعْبُدُ إِلَّهَكَ وَإِلَّهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَّهَا وَحِدَا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ يَلْكَ أُمَّةٌ فَدْخَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتَ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُوْوَلَاتُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُواْيِعَمَلُونَ ١

وَقَالُواْحِكُونُواْ هُودًا أَوْنَصَلَرَيْ تَهَ تَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ حَيْيَفَأُ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوٓاْءَامَنَابِٱللَّهِ وَمَا أنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّيِهِ مِرْ لَانْفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَيَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١ فَإِنَّ ءَامَنُواْ بِعِثْلِمَا ءَامَنتُم بِهِ ۚ فَقَدِ ٱهْـتَدُواْ وَإِنَّ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَاهُمْ فِي شِقَاقُّ فَسَيَكُفِيكُ هُرُ أَلَّهُ وَهُوَالْسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَيَحَنُّ لَهُ عَلِيدُونَ ﴿ قُلْ أَنْحُ آجُونَنَا فِي أَللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلِنَاأَعْمَالُنَا وَلِكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ١ أَمْرَتَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَدَرَيُّ قُلْ ءَأَنتُ رَأَعَ لَمُأْمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن حَكَمَّرَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّالَتَعْ مَلُونَ ﴿ يَاكَ أُمَّةٌ قَدَّخَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمُّ وَلَا تُنتَأُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعَمَلُونَ ١

\* سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُمِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّنهُ مُعَن قِبَلَتِهِ مُ ٱلِّي كَانُواْ عَلَيْهَاْ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيرِ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُ مُ أَمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَرَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيّهِ وَإِن كَانَتْ لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى أُللَّهُ وَمَاكَانَ أُللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وِفُ زَحِيةٌ ﴿ قَدْنَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَأَةِ فَلَنُو َلْيَنَاكَ فِهَا لَا تَرْضَاعَا فَوَلِ وَجَهَاكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُهُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُۥ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنِ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيْهِ مُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِلِ عَمَّايِعَ مَلُونَ ﴿ وَلَئِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ بِكُلَّ هَا يَهِمَّ النَّبِعُواْ فِينَالَكُ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ فِينَالَتُهُ فَرَّ وَمَابَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبَلَةَ بَعْضِ وَلَبِنِ ٱلنَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآهَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ دَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُوْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُ مُ لِيَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعَامُونَ ١ أَحَقُّ مِن زَيِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُعْتَرِينَ ﴿ وَلِحُلِّ وِجْهَةُ هُوَمُوَلِيهَا فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُرُاللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرًالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُمِن زَبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَاكُنتُوفَوْلُواْ وُجُو هَكُمْ رَشَطْرَهُ وَلِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُرْ خُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَامَوْ أِمِنْهُ مُوفَلَا تَحْشُوْهُمْ وَأَخْشُونِي وَلِأَيْتَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُ رَسُولًا مِنْ هَكُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُرْ رَسُولًا مِنْ حُمْ يَتَّلُوا عَلَيْكُوْ ءَايَنِيْنَا وَيُزَيِّيكُوْ وَيُعَلِّمُكُوْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَرْتَكُونُواْتَعَلَّمُونَ ﴿ فَالْذَكُرُونِ آذَكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ يَنَأْيَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَخْيَا أَنْ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونِ ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقَصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِرَالصَّارِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُ مُصِّيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ وَجِعُونَ ﴿ أُوْلَٰتِكَ عَلَيْهِ مُصَلَوَاتٌ مِن رَبِهِ مُ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَتِهِكَ هُ مُ ٱلْمُهْ مَدُونَ ﴿ \* إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْحَجَ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَفَكَاجُمَنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظُوُّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاحِكُرُ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيْنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْحِينَابِ أُوْلَنَهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُ مُ ٱللَّهِمُونَ الْاالَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأَوْلَتِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيهُ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَعَفُرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُأُوْلَتِكَ عَلَيْهِ رَلَعْنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْهَدِينَ ا حَالِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُرْ يُنظِّرُونَ ا وَإِلَاهُكُو إِلَهٌ وَحِدٌّ لَّا إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ١

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْهِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنڪُلِ دَاتِ قِوَتَصَرِيفِ ٱلرِيَنجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِبَيْنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِفَوْمِ يَعْفِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَن دَادَا يُحِبُّونِهُ مُرَكَّحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْشَدُّحُبُ الِلَهُ وَلَوْيَسَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِذْ يَسَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱلتَّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ۞وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱلتَّبَعُواْلُوْأَنَّ لَنَاكِزَةَ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُ مُرَكُمَا تَبَرَّهُ وَأُمِنَّأُكُ لَلَّهُ يُربِهِ مُ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُ مُحَسَرَتِ عَلَيْهِ مُّ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ١ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالَاطَيْمَا وَلَاتَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُو عَدُوٌّ مُّنِينً ١ إِنَّمَايَأُمُوكُم بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُ لَمُونَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ أَتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَشِّيعُ مَا أَلْفَيْمَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولُوكِ انَ ءَابَ أَوُهُمْ لِا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ مَدُونَ ١ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْكَمَثَلَ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَايَسْمَعُ إِلَّا دُعَآ أَوْنِدَآ أَصُمُ الْكُرُّعُمْ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله الله الله الله المنواكلوا من طيبات مارز فنكم وَٱشْحَصُرُواْ بِنَهِ إِن حَسُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّهَ احْزَمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِيزِيرِ وَمَآأَهِلَ بِهِ وَلِغَيْر ٱللَّهِ فَمَن ٱصْفُل رَّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَلَا إِنْ مَعَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَجِيهُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَتُمُونَ مَا أَسْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْحِيتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ، ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْكَ مَا يَأْحُكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُ مُكُلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يُوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَلَايُزَكِيهِ مِ وَلَهُ مُ عَذَابُ أَلِهُ وَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ آشتَرُواْ ٱلطَّسَلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَعْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُ مَعَلَى ٱلنَّارِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْخُقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِي ٱلۡحِتَنِي لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ ٣

\* لَيْسَ ٱلْبِرَآن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِينَ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِوَٱلْمَلَنَجِكَةِ وَٱلْكِتَنْبِ وَٱلنَّبِيِّ عَنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُيِّهِ، دَوِي ٱلْفُرْيَا وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَآبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِلِينَ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَلَهُ دُولًا وَٱلصَّيْرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَجِينَ ٱلْبَأْسُّ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَالْوَلِيِّكَ هُرَالْمُتَقُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٓ ٱلْحُرُيآ لَحُرُواۤ لْعَبْدُ بِٱلْعَبْدُ وَٱلْأَنْقَ بِٱلْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَيْبَاعٌ إِلَا مَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانُ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن زَيْكُرُ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ وَلَكُرُ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَتَأْوُلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ مَّتَقُونَ ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَ أَعَدَكُرُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَحَيْسُوا ٱلْوَصِيَةُ لِلْوَالدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِّ حَقَّاعَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَنَنْ بَدَلَهُ وَبَعْدَ مَاسَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ مَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّ لُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوِّ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُ مْ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهُ رُزَّتِهِمْ شَيْنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْحُهُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُيْبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَغُوبَ ۞ أَيَّا مَامَعُدُودَاتٍ فَمَن كَاتَ مِنْ كُم مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيْ امِ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْحِينٌ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌلُّهُۥ وَأَن تَصُومُواْخَيْرٌلِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَوْنَ ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِن حُكُمُ ٱلشَّهْرَفَلْيَصُمْهُ وَمَنكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أُخَرُّ بُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَوَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَوَلِتُكِيمُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَيْرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَاتُّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلِيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١

أُحِلَّ لَكُ مِّ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَابِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُرُ كُنتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْثَانَ بَنشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَاكِتَبَ آللَهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَأَشْرَبُوا حَقَّىٰ يَكَبِّينَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَحَدِّرُثُمَّ أَيْعُواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَدِلُ وَلَا تُنَشِرُوهُنَّ وَأَنتُهُ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقُرَبُوهَ ٱلْكَالَالَةُ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَنِيهِ - لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُر بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُصَعَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنَ أَمُولِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِرِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ٣ يَسْتَالُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِمَلَةِ قُلْ هِي مَوَ قِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَيْجُ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَاحِنَ ٱلْبِرَ مَن أَتَهَ فَي أَوْأَ ٱلْهُ يُوتَ مِنَ أَبْوَيِهَا أَوَاتَ عُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُ مِنْ مُغْلِحُونَ ﴿ وَقَلْيَلُواْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يُقَلَيْلُونَكُمْ وَلَاتَعْمَدُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَايُحِبُ ٱلْمُعْمَدِينَ ١

وَاقْتُلُوهُ حَيْثُ تَقِقْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا تُقَيِّبُلُوهُ رَعِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ حَتَّى يُقَيِّلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَلْتُلُوكُونُو فَأَقْتُلُوهُ رَكَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ فَإِنِ ٱنتَهَوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهٌ ﴿ وَقَيْتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَّكُونَ فِتْنَهُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱلسَّهَوَا فَلَاعُدُولَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١٤ الشَّهُ وُٱلْخَرَامُ بِٱلشَّهْرِلَهْ لَوَالِمْ وَٱلْخُرُمَنتُ فِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُرُ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِمَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُرُ وَأَتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ۞وَأَنفِقُواْفِسَبِيلِٱسَّهِ وَلَاتُلْقُواْبِأَيْدِبِكُوالْكَالتَّهَلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ۞وَأَيْتِمُواْ ٱلْحُبَّجَ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهُ فَإِنْ أَحْصِرْتُو فَمَا أَسْتَيْسَرِينَ ٱلْهَدِيِّ وَلَا تَخْلِقُواْرُهُ وسَكُرُ حَتَّى يَبُلُغُ ٱڵۿۮڰؙۼۣۘٵٞڎؙۥؙڣٙڒؘػٲۮؘڡڹػؙۄ۫مٙڔۑۻٞٵٲ۫ۊؠۣڡؚٵٞۮۘػڡؾڹڗٞٲ۫ڛؚڡ؞ڣڣۮۑڐؖ مِن صِيَامِ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرِينَ ٱلْهَدْيُ فَمَن لَزْيَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةِ إِنَا رَجَعَتُمُ يَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَرْبَكُنُ أَهْلُهُ، حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخُرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَّعُلُومَكَ فَمَن فَرَضَ فِيهِتَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَكَ وَلَافُسُوفَ وَلَاحِدَالَ فِ ٱلْحَيَجُ وَمَا تَفْعَ لُواْمِنْ خَيْرِيعَ لَمْهُ ٱللَّهُ وَيَسَزَوَّدُواْ فَإِتَّ خَيْرًا لَزَّادِ ٱلسَّفُوكَيُّ وَٱتَّقُونِ يَنَّأُولِ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُ رَجُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن زَيِكُمْ فَاإِذَاۤ أَفَضَتُ مِين عَرَفَاتِ فَأَذْ حَكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرَ ٱلْحَدَالِيَّ وَأَذْكُرُوهُ كَمَاهَدَنْكُمْ وَإِنْكُنْمُ مِنْ قَبْلِهِ، لَمِنَ ٱلصَّالِينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنَ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ١ فَإِذَا قَضَيْتُ مِّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِرِكُمْ ءَابَاءَ كُمْ أَوْأَشَدَ ذِكُرُّا فَيِنَ النَّاسِ مَن يَـ قُولُ رَبِّنَاءَ ابِنَافِ ٱلدُّنْيَاوَمَالَهُ وفِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ا وَمِنْهُ مِنْنِ يَعُولُ رَبِّنَا ءَالِتَا فِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهُ أَوْلَتِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ١

\* وَأَذْكُرُ وِأَلْلُهُ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن نَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكُلَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَسَأَخُرَفَكُلَّ إِثْمَ عَلَيْةً لِمَنِ ٱتَّـ قَنَّ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْيِعِبُكَ قَوَّلُهُ رَفِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِ قَلْمِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْحِصَامِ ٥ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِ ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَاكُ ٱلْحُرْثَ وَالنَّسَلِّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ وَ وَإِذَا فِيلَلَهُ ٱلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَخَذَتُهُ ٱلْعِـزَّةُ بِٱلْإِنْءِ فَحَسْبُهُ، جَهَـنَرُّ وَلَيِشَ ٱلْمِهَادُ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَدْخُلُواْ فِ ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَحَّمُ عَدُوُّ مُبِينُ ﴿ فَإِن زَلِلْتُومِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَكُورُ ٱلْبَيْنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيرُ ٩ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُ مُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْغَـ مَامِر وَٱلْمَلَتِ ٢ مَا أُوْمُورُ ١ الْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

سَلْ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَكُرْءَ النِّينَاهُ مِنْ عَالِيةٍ بِيْنَةً وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ رُبِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقِهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَمْرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِجِمَابٍ ١ حَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَجِدَةً فَيَعَثَ اللَّهُ ٱلنِّيتِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُ مُ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا آخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآةَ تَهُ مُ ٱلْبَيِنَتُ بَعْيَا بَيْنَهُ مُ أَفَهَ كَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُولْفِهِ مِنَ ٱلْحَقِ بِإِذْنِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيرِ ﴾ أَمْرِحَسِبْتُرْأَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مِّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُ ءُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصُرُ ٱللَّهِ ۚ ٱلاَّ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقَتُ مِينَ خَيْرِ فَلِلُوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَنَى وَٱلْمَسَكِينِ وَأَيْنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَا تَفْعَ لُواْمِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ ، عَلِيهُ

كُيْبَ عَلَيْحُهُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرْةً لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرُهُوا شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لِكُمْ وَعَسَىٰ أَن يُحِبُواْ شَيْءًا وَهُوَ شَيْ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَرُواْلْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ۞يَتَنَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهُ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ حَكِيدٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَامُ أَهْ لِهِ مِنْهُ أَحْبَرُ عِندَاللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَحْبَرُ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَلَتِلُونَكُرُ حَقَّا يَرُدُّ وحَكُمْ عَن دِينِكُرُ إِنِ ٱسْتَطَلَعُواْ وَمَن بَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ، فَيَمُتْ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَبَكَ حَيِظَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِدَرَةِ وَأَوْلِنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ مِنِهَا خَلِادُونَ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَلَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ٥٠ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِ مَا إِثْ رُكِي بِرُو مَنْ فِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَحُبَرُ مِن نَفْعِهِمَأُوَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُورِ كَالْكُ يُبَيِّنُ أَللَهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١

47.5

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَمِّي قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُحَالِطُوهُ مْ فَإِخْوَانُكُمُ وَاللَّهُ يَعَلَوْ ٱلْمُفْسِدَينَ ٱلْمُصْلِيحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَا غَنَتَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيرٌ ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْأَعْجَبَتْكُ مُّولَا تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَقَّ يُوْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّوْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَيَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِهِاذْ نِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ عِلِكَ اس لَعَلَهُمْ يَتَذَحَكُرُونَ ١ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِّ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَ زِلُواْ ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوْمَينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأَتُواْ حَرْثُكُمُ أَنَّ سِينَةُ مُّوَاً فَا سَيْنَا لَمُّ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعَلَمُوۤ الْأَنَّكُمُ مُلْكُوُّهُ وَيَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ۞وَلَا يَخْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُوْ أَن سَبَرُواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ

لَا يُوَاخِذُكُرُ أَلِلَهُ بِٱللَّغُوفِي أَيْمَنِكُرُ وَلَكِن يُوَلِخِذُكُر بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُرُّ وَٱللَّهُ عَفُورُ عَلِيهُ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن شِمَا آيِهِ مُرَرَّبُصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرَّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ زَّجِيدٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ مَكَّرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ تَلَتَهَ قُرُوٓءٍ وَلَايَحِلُ لَهُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْجَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَأَللَهُ عَزِيزُ حَكِيرُ ۞ الطَّلَقُ مَرَّتَالِ فإمساك بمغروب أوتنريخ بإخسن ولايجل لكرأن تأخذوا مِمَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّآ أَن يَخَافَاۤ أَلَايُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فإن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَذَتْ بِيِّءِ عِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَاتَعَتَدُوهَا أُومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيْكَ هُرُٱلظَّالِمُونَ۞فَإِن طَلَّقَهَافَلَاتِحَلَّلَهُۥ مِنْبَعَدُحَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ وَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّاأَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعَلَّمُونَ ١

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَلَّةِ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَاتُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْظُلُمْ نَفْسَهُ مُ وَلَا تَتَّخِذُواْ ءَايَنِ ٱللَّهِ هُـزُوًّا وَاذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُومَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَلَلْحِكُمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَآعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْأُ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ مِنَكَانَ مِنكُونُومُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَلْكُواْزَكَى أَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لِلاَتَعَلَمُونَ ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلِدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَأَن يُبِيِّمَ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِلَهُ وِرِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَاتُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّلًا وَإِدَةٌ إِوَلَدِهَا وَلَامَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أرَادَافِصَالَاعَنَرَاضِ مِنْهُمَاوَتَشَاوُدِفَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَأُوَإِنْ أَرَدِتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوْلَكَكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُ مِمَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِيُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْأَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْ عَلُونَ بَصِيرٌ ١

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَلَجَايَةً يَتَصَبَّ بِأَنفُسهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَافَعَانَ فِي أَنْفُسِهِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيٌّ اللهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاءِ أَوْاَكَنَنَكُمْ فِيَ أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوبَهُنَّ وَلَكِ نَلاتُواعِدُوهُنَ سِرَّا إِلَّا أَن تَغُولُواْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُواْ عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَبُ أَجَلَهُۥ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعَالَرُمَا فِيَ أَنفُي كُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَ فُورُ حَلِيهٌ ﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْحِكُمْ إِن طَلَّقُهُ وُ ٱللِّمَاةَ مَالَرْتَمَسُوهُنَ أَوْيَقُرضُواْلَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقِدَرُهُ، مَتَغَابِٱلْمَعْرُوفِيِّ حَقَّاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُ مِلْهُنَّ فَرِيضَةً فَيَصَفُ مَا فَرَضِتُ مِ إِلَّا أَن يَعَفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَّدَةُ ٱلذِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَّكُ وَلَاتَنسَوُاٱلْفَضْلَ بَيْنَكُو إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعٌ مَلُونَ بَصِيرٌ ١

حَيْفُطُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْعَلَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَلِيْتِينَ۞فَإِنْ خِفْتُرْ فِرَجَالًا أَوْرُكَبَانًا فَإِذَآ أَمِنتُ مْر فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّا لَوْتَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِن كُمِّ وَيَـذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِ مِ مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَانَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفِ وَأَلْلَهُ عَزِيزُ حَكِيرٌ ۞ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُونَ الْمَايِدِهِ الْعَلَّكُ مِنْ مَعْقِلُونَ ﴿ أَلَوْتَ لَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكُوهِمْ وَهُمْ مُرْالُوفٌ حَدَرَالْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ رُاللَّهُ مُوتُواْثُمَ أَخِيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاحِنَّ أَحُثْرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْحُرُونَ ١ وَقَنْ يِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ ولَهُ وَأَضْعَافًا كَيْيِرَةٌ وَأَلَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

أَلَمْ تَمَوِ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُ وَسَحَى إِذْ قَالُواْلِنَيْ لَهُ مُ ٱبْعَثَ لَنَا مَلِكًا نُقَلِيِّلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِينَالُ أَلَّا تُقَايِلُواْ قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَايِرَلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَكِرِنَا وَأَيْنَ آيِنَا فَكُمَّا كُيتِ عَلَيْهِ مُ ٱلْقِيمَالُ تَوَلَّوْا إِلَّاقَالِيلَا مِنْهُ مَّ وَٱللَّهُ عَلِيهٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُ مْرَاتَ ٱللَّهَ قَدْبَعَثَ لَكُمْ طَالُوبِ مَلِكًا قَالُوٓاأَنَّ يَحِجُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْهَ نَاوَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَترِيُوْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ أضطفنه عَلَيْحَكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَأَلِحُسُمِّ وَاللَّهُ يُؤْفِ مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيمٌ عَلِيهٌ وَقَالَ لَهُ مُنْ بِينُهُمْ إِنَّ ءَائِكَةً مُلْكِهِ وَأَن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَحِينَةٌ مِن زَيْحَهُ وَبَقِيَّةٌ مِنَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُهَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةَ لَكُمْ إِن كُسْتُم مُّؤْمِنِينَ ٥

فَلَمَّا فَصَلَطَ الُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمُ بِنَهَ رِفَعَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ وَمِنِيَّ إِلَّامَنِ أَغْتَ رَفَ غُرْفَ فَإِسْدِهُ وَفَشَرِ يُولُمِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ مُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، هُوَوَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، قَالُواْ لَاطَاقَهُ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِةً، قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِ مُّلَاقُواْ ٱللَّهِ كَمَ مِنْ فِنَةِ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِنَهُ كَثِيرَةً إِبِإِذْ نِ ٱللَّهُ وَأَللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ، قَالُواْ رَبَّنَ ٱلْفَرِعُ عَلَيْهُ مَاصَبْرًا وَتَهِيِّتْ أَقَدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ فَهَ زَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرِدُ جَالُوبِتَ وَءَاتَ مَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَّكَ وَٱلْحِصَّمَةَ وَعَلَّمَهُ مِعَايَثَ الْأَوْلَادَفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَه حِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَالَكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١

\* يِنْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا يَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ وَرَجَاتُ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَـمَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُ مُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فينهرمَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُ مِمَن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَفْتَتَكُواْ وَلَكِكَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُمَا يُرِيدُ ١٤ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِعُواْ مِمَّارَزَقِٰنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْمٌ فِيهِ وَلَاخُلَّهُ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَيفِرُونَ هُـمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهِ إِلَّهَ إِلَّهَ إِلَّاهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهُ عَيَعَلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مُومَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَاءً وَسِعَكُرِسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ وَلَا يَعُودُهُ مِحِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي الدِينِّ قَد تَبَيَنَ الرُّشْدُمِنَ ٱلْغَيِّ فَعَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَأُواللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظَّالُمَنْتِ إِلَى ٱلنُّورَ ۗ وَٱلَّذِينَ حَكَفَرُوٓاْ أَوْلِيَا أَوْهُ مُ ٱلطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُ مِقِنَ ٱلنُّودِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتُّ أُوْلَنَيْكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَيْلِدُونِ ﴾ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَابَحَ إِبْرَهِ عَوْفِ رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُرَيْ ٱلَّذِي يُحْيِهِ وَيُعِيتُ قَالَ أَنَا أُخِي ، وَأَمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عِمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْكَٱلَّذِي مَرَّعَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوسِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِء هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعَدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْنَةَ عَامِرَتُمْ بَعَثَهُ قَالَ حَمَّرُ لِبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أُوْبَعْضَ يَوْمِرُ قَالَ بَل لَيِثْتَ مِأْئَةَ عَامِرِ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرَّ يَتَسَنَّةٌ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَأُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَرُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ٥

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرُرَتِ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْقَلِ قَالَ أُولَرُ تُؤْمِنَّ قَالَ بَالَى وَلَنِكِن لِيَطْمَعِينَ قَلْبِيٌّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَ لَهُ مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلْ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزَّءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَأُوٓ أَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهِ مَنْ لُالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُ مْرِفِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ مِأْنَةُ حَبَ تُرُواللَّهُ يُضَلِعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ وَسِعُ عَلِيهُ ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُسَبِّعُونَ مَا أَنْفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أذى لَهُ مَ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِهِ مَ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُرْ يَحْزَنُونَ ﴿ \* قَوْلٌ مَّعْهُرُوفٌ وَمَغْفِى رَبُّ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَسْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِي حَلِيهُ وَاللَّهُ عَنِي حَلِيهُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُواْصَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ, رِئَآةَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَل صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَّهُ وَمَادًّا لَا يَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِمَّاكَسَبُوَّا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ١

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِعُونَ أَمْوَلَهُ مُرَّابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتَامِنَ أَنفُسِهِ رَكُمَثَ لِجَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلِّ فَنَاتَتَ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَرْ يُصِبِّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ أَيُودُ أَحَدُ كُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَّخِيلِ وَأَغْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَا رُلَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُولَهُ ، ذُرِّتَةً صُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَ فَتُ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُهُ أَلَّا يَنْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِنطَيِّبَنتِ مَاكَسَبْتُرُوَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُومِ مِنَ ٱلْأَرْضُ وَلَا تَيْمَهُ وَٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُربِ الخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَيْثُ حَمِيدُ ١ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُرُ ٱلْفَقْرَوَ يَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَ وَٱللَّهُ يَعِيدُكُم مَّغَفِرَةً مِنْهُ وَفَضَلاًّ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ الْمُونِينَ ٱلْحِصَّمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِصَّمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَ كَرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١

وَمَا أَنْفَقْتُ مِينَ نَفَهَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُ مِينَ لَذِرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعَلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿ إِن تُبُدُواْ آلصَّدَقَىٰتِ فَيْعِمَاهِى ﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُـقَرَآءَ فَهُوَخَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمِين سَيِّنَاتِكُ مِّوَاُللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ لِمُلاَ عَلَيْكَ هُدَنِهُ مْ وَلَهِ إِنَّاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلْكُرْ وَأَنتُ مُلَا تُظْلَمُونَ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِدُواْ في سَبِيلِ أَللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُ وُ ٱلْجَاهِلُ أَغْيِنِهَا ءَمِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بسيمنا فتركا يستأوي الناس إلحافا وماتنف فوامن خَيْرِ فَإِنَّ أَلِلَّهَ بِهِ ، عَلِيهُ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم باليشل والنهار سيرا وعلانية فله وأجره رعند رَبِهِ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ مِ وَلَاهُ مِ يَحْزَنُونَ ١

ٱلَّذِينَ يَأْحُلُونَ ٱلرِّبَوْلُ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَيِّنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُوٓ أَلِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِبَوا وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن زَبِهِ عَفَانتَ هَيْ فَلَهُ مِمَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللَّهِ وَمِّنْ عَادَ فَأُوْلَنَهِكَ أَصْحَابُ النَّارُّهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ﴿ يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلزِيَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَنَيُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارِ أَيْسِمِ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِانُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّاوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوْةَ لَهُ مُ أَجْرُهُ رِعِندَ رَبِهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونِ ١٠ ﴿ يَنَأْيُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرَبُوَا إِن كُنتُ مِثُوْمِينِ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُ مِ فَلَكُورُهُ وسُ أَمْوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ هُوَالاَتُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَقُوا خَيْرٌ لِكُمْ إِن كُنتُ رَبَّعَ لَمُونَ ﴿ وَٱتَّقَوُا يَوْمَاتُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَّى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَاكَسَبَتَ وَهُ مَلَا يُظْلَمُونَ ١

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَاتَ دَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِمُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلِيَكْتُ بَيْنَكُمْ لِيَنْكُمْ لِيَابَ إِلْعَدْلُ وَلَا يَابَ كَايِّتُ أَن يَكْتُبُ كَمَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْنَقِي ٱللَّهَ رَبُّهُ، وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَايَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَفَلْيُمُلِلْ وَلِيُّهُ وِإِلْعَادُلِ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُ مُّرِفَإِن لَرْيَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَ إِحْدَالهُ مَافَتُلَحِيرَ إخدَىٰهُ مَا ٱلْأُخْرَئُ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوَّا وَلَا تَسْعَمُوٓا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَاهِ عَذَالِكُمْ أَفْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشِّهَادَةِ وَأَدْنَىَ أَلَّا تَرْبَا بُوٓ أَالَّا أَن تَكُونَ يَجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَابَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ خَاحُمَا حُمَاحُ أَلَاتَكُتُبُوهَأُوٓأَشْهِدُوۤا إِذَاتَبَايَعْتُ مُ وَلَايُضَارَّكَايِّتِ وَلَاشَهِ يَدُّوَإِن تَفْعَ لُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقٌ بِحِكُمَّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُ كُو ٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ يِكُلِّ شَيءٍ عَلِيهٌ ٥

\* وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ يَجِدُواْ كَايِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنَّ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَافَلَيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتِيُنَ أَمَانَتَهُ وَلٰيَتَّقِ ٱللَّهَ رَيَّهُۥ وَلَا تَحَتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَحَتُمُهَا فَإِنَّهُۥ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْإِلَّةُ اللّ ءَايْتُرْقَلْبُهُ وَأَلْلَهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيتُرْ اللَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضُ وَإِن سُبْدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخَفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلَى حُلِ شَيْءِ قَدِيثُ ﴿ وَاللَّهُ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَيْهِ ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ حَكُلُ وَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَيْهِ ، وَكُتُهِهِ وَرُسُلِهِ عَلَانُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِيْنَ رُسُلِهِ عَوَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأَلَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَبَتْ رَبِّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا إِن نِّسِينَا أَوْلَحْطَأْنَأُ رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرَاكَمَا حَمَلْتَهُ مَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَّا رَبَّنَا وَلَا يُحَيِّنُكَ مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِةً عَوَاعْفُ عَنَا وَأَغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمُنَأَ أَنتَ مَوْلَد نَا فَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ٥

## سورة البعغران

## ٩

التر ١٤ اللهُ إِلَهُ إِلَّاهُ وَٱلْحُوَّالْحُيُّ ٱلْقَيُّومُ ١٤ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَلَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًالِمَابَيْنَ يَدَيْدِ وَأَنْزَلَ ٱلتَّوْرَيْنَةً وَٱلْإِنجِيلَ۞مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلْذِينَكُفَرُواْ بِنَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِ ٱلأَرْجَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ هُوَ ٱلَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَنتُ مُحْكَمَنتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَبِ وَأُخَرُمُتَشَيْهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَلْبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآة ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآة تَأْوِيلِةِ مُومَايَعَ لَرُتَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِيخُونَ فِي الْعِلْمِيَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِنَأْوَمَايَذُكُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ۞ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَجْمَةٌ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَبْ فِيدٍّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُ مَ أَمْوَلُهُ مَ وَلَا أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئَا وَأُولَامِكَ هُرُ وَقُودُ ٱلنَّارِ ٥ حَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّركَ ذَبُواْبِ عَابَلِينَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ تُرُواُللَهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۞قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْتَرُونَ إِلَىٰ جَهَ مَرَّوَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ ١ مَذُكَانَ لَكُمْءَاتِهُ فِي فِتَتَيْنَ ٱلْتَقَتَّأَ فِيَهُ تُقَايِّلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُ مِ مِثْلَيْهِ عَرَاْكَ ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِلَّ فِي ذَالِكَ لَمِنْرَةَ لِأُولِ ٱلْأَبْصَدِ ﴿ ثُنِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِسَاءَ وَٱلْبَينِينَ وَٱلْقَسَطِيرِ ٱلْمُقَسَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِطَهَ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوِّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْخَرَبُّ ذَالِكَ مَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّأُ وَٱللَّهُ عِندَهُ رحُسنُ ٱلْمَعَابِ ١٠٠٠ \* قُلْ أَوْنَيِنُكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ أَتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِايِنَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٥

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنِّنَا ءَامَنَا فَأَغْضِرُ لَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ الصَّايِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِينِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَتِ حِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَابِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُ وََّوَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ أَتَّبَعَنَّ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ الحيتنب والأميتن السامت فرفإن أساموا فقداهت وأ وَّإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ مَاعَلَيْهُ كَ ٱلْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيعِنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقُتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسُطِينَ ٱلنَّاسِ فَبَيْتِرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مْ فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينَ نَصِرِيتَ ٥

أَلْرُتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبَامِنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَبَ ٱللَّهِ لِيَحَكُرُ بَيْنَهُ مِرْ أُرَّيْتُوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُ مِرْوَهُم مُعْرِضُونَ ٣ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُوفَالُواْ لَن تَعَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّا مَامَّعُ دُودَاتٍ أَ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مِمَّاكَ انُواْيَفُتَرُونَ ١٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَ هُوَ لِيَوْمِرِ لَارَبْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّنَفِينِ مَاكَسَبَتْ وَهُرِ لَا يُظْلَمُونِ ٥ قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَا لِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَيَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُمَن تَشَاءُ وَتُذِلَّ مَن تَشَآهُ إِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ فَدِيرٌ ﴿ تُولِحُ ٱلْيُلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَثُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ أَوْتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْعَيْتِ وَتَخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيُّ وَبَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ١ لَا يَتَجَدِ ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْكَيْمِينَ أَوْلِيَآءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَشَعُّوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِرُكُمُ أَللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبْدُوهُ يَعَلَمُهُ اللَّهُ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

يَوْمَ يَحِدُكُلُ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِمُ حَضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوِّءِ ثَوَدُّ لُوْأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدَّا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُ اللَّهُ نَفْسَهُ أَ، وَٱللَّهُ رَءُ وَفُلْ بِٱلْعِبَادِ ۞ قُلْ إِن كُنتُ مُرْتَحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُرُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُرٌ وَأَلِلَّهُ غَفُولٌ رَّحِيةٌ ١٤ قُلْ أَطِيعُواْ أَلِلَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلُوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱڵڪێڣڔۣڽڹؘ۞؞ۥٳڹٞٲڵڷٙۄٱڞڟڣؘؾٙ؞ؘٳۮۄؘۅؘڹؙۅػٵۅٙ؞ٵڵٳڹڒۿؚۑۄؘ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةً بُعَضْهَا مِنْ بَعْضُ وَأَلَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّزًا فَتَقَبَّلْ مِنْ إِنَّاكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيدُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَاۤ أَنْثَىٰ وَلَلَّهُ أَعْلَرُهِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَا لَا ثُنَيُّ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَءَ وَإِنِّي أَعِيدُ هَابِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَنَ الرَّجِيمِ ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَنْبُنَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِّرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَيْرِيَّاٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَارِزْقَأْقَالَ يَنْمَرْيَهُ أَنَّى لَكِ هَنْذًا قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ١

هُنَالِكَ دَعَازَكَ رِيَارَبَهُ وَقَالَ رَبِهِ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِبَةً إِنَّكَ سَعِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَنَبِكَةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلَى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَسَيَدُا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِيبَرُ وَآمَرَأَتِي عَاقِتُرُّقَالَ كَذَٰ اِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآهُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَائِهُ قَالَ وَايَتُكَ أَلَاتُكَيِّرُ النَّاسَ ثَلَاثُهَ أَيَّامٍ إِلَّارَمُزَّأُ وَأَذَكُر رَّبَكَ كَيْرِا وَسَيِحْ بِٱلْعَيْنِي وَٱلْإِبْكِرِ ۞ وَإِذْ قَالَتِ آلْمَلَتَهِكَةُ يَنَمَرْيَهُ إِنَّ أَلْلَهُ أَصْطَفَىٰكِ وَطَهْرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ يَكُمْرُيَهُ ٱلْفُنِّيلِ رِبِكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكِيمِي مَعَ ٱلزَّكِعِينَ۞ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلُمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُولَكُمْ إِنَّا لَهُمْ مَا يَحَفُّلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١٤ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ يَكُمِّرْيَكُ إِنَّ ٱللَّهَ يُكِيشَرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱلسَّعُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَيْنُ مَرْيَـمَ وَجِيهَافِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ

وَ يُكِيِّرُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَرْيَمْسَ سَنِي بَثَمَّرُ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَعَنَّاقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْحِيْنَةِ وَٱلْحِيْنَةِ وَٱلْحِيْنَةِ وَٱلنَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ٥ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَنِّي قَدْ حِنْتُكُم بِنَايَةٍ مِنْ زَيِحُهُ أَنَّ أَخُلُقُ لَحَهُم مِنَ الطِّينِ كَهَيْنَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَحْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأَخِي ٱلْمَوْقَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَذَ خِرُونَ فِي يُهُونِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاتِهَ لَكَ مُ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ١ وَمُصَدِقًالِمَابَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَنِةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرَمَ عَلَيْكُمْ وَجِنْتُكُمْ بِعَايَةِ مِن زَّيِّكُمْ فَأَتَـٰ قُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَانَا صِرَطْ مُستَقِيعٌ ﴿ \* فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَادِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 🕲

رَيِّنَآءَامَنَا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْدُ ٱلْمَاحِينِ اذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَيْ إِنِّي مُتَوَيِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوَقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَ مَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُ كُمْ فَأَخْكُمُ بَيْنَكُرُ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِبُهُ مُعَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِ مِرْأَجُورَهُمْ قُوَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ذَالِكَ نَتَّلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَالذِ كُوالْخِيرِ الْحَصِيرِ الْمُعَلِّلِ مَثَلً عِيسَىٰعِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلَ ءَادَمَّ خَلَقَهُ وهِن تُرَابِ ثُرَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ﴿ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِكَ فَلَاتَكُن مِنَ ٱلْمُمْ تَرِيتَ اللهُ فَمَنْ حَاجَكُ وَفِهِ مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْلُ نَدْعُ أَتِنَاءَنَا وَأَبْنَآءَ كُثِرُونِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُرُ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُوثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ١

إِنَّ هَلَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَتُّ وَمَامِنْ إِلَيْهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَيزِيزُ ٱللَّهَ حَكِيمُ ﴿ فَإِن تُولُوۤاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِالْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَنَأَهُلَ الْكِتَبِ تَعَالُوْاْ إِلَىٰ كَالِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَانَعَبُدَ إِلَّا أَللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّحِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابُ امِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تُوَلَّوْا فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَنَّأَهُلَ ٱلۡكِتَبِ لِرَبِّكَ آجُونَ فِي إِبْرَهِيرَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَنةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنْ بَعَدِةً ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ المُنافِرُ هَا وُلَا مِنجَجْةُ زِفِيمَالَكُم بِهِ وعِلْمُ فَالْمَ تُحَاجُونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَاتَعَ لَمُونِ ١٠ مَا كَانَ إِبْرَهِ مِرْيَهُ وِدِيَّا وَلَانَصْرَانِيَّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِي مَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَت طَالِهَ أَنْهُ مِن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُرُومَايُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُ رَوَمَايَشْعُرُونَ ٣ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَرَكَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُ مُ تَشْهَدُونَ ٥

يِّناً هٰلَ ٱلْكِتَبِ لِرَتَلْبِسُونَ ٱلْحُقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُرْتَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَت ظَايِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَ أَنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاحِرَهُ، لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ١ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُ مُ أَوْيُحَاجُوكُمْ عِندَرَيِكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيهُ ﴿ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ عَنْ يَشَاهُ وَأَلْلَهُ ذُوا لَفَضَلِ ٱلْعَظِيرِ ١ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ مَنْ إِن تَامَّنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَذِوا إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَذِوا إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَابِمُ أَذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْهُ مَا فِي ٱلْأُمِيتِنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْحَكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ بَالَّهُ مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ ءَوَاتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ اِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْ دِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِ مِرْتَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَظُرُ إِلَيْهِ مِّ يَوْمَ الْقِيدَ مَهِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالَا اللَّهِ ٱلْكَالِدَةِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُصِيْءَ وَٱلشُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِينَ كُونُواْ رَبُّكِنِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَنْبَ وَبِمَاكُنتُ مُرَّسُونَ ۞ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَخِذُواْ ٱلْمَلَتِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَا مُرُكُم بِٱلْكُفْرِيَعْدَ إِذْ أَنتُ مِمُّ سَامُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُمْ مِّن كِتَبُ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءً كُمْرَسُولٌ مُُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَالَّ وَلَوْرَتُمُ وَالَّهِ الْوَرْتُمُ وَأَخَذْتُو عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيُّ قَالُوَا أَقَرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُمُ مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ أَفَعَكُرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ بُرْجَعُونَ ١

قُلْءَ امْنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْمُ نَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْعَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعَقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِهِ مْ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ وَيَحَنُ لَهُ وَمُسْلِمُونَ ١٥ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ٥ كَيْفَ يهدى ألله قومًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنِهِ رَشَهِ دُوَا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أُوْلَنَبِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِ مْ لَغَ نَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَابِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا لَايُخَفَّفُ عَنْهُ وَٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ مِنْ بَعْدِذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَكَفُورٌ رَّحِيدُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِيهِ رَثُمَّ أَزْدَادُواْ كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلضَّآ لُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْ الْأَرْضِ ذَهَبَ اوَلُو ٱفْتَدَىٰ بِهِ أَمْ أُولَتِهِكَ لَهُ مَعَذَابُ أَلِيهٌ وَمَالَهُ مِن نَصِرِينَ ٢

· A

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَحَقَّ تُنفِقُواْ مِمَا يَجِبُونَ ۚ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهٌ ۞ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَــَـنِ إِسْرَاءِ بِلَ إِلَّامَا حَنَمَ إِسْرَاءِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلُ ٱلتَّوْرَبُهُ قُلْ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَبُهِ فَأَتْلُوهَاۤ إِنكَنتُمْ صَدِقِينَ الله فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ١ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِ مِرَحَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِّكًا وَهُدَى لِلْعَنامِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَنَكُ بَيِّنَكُ مَّقَامُ إِبْرُهِيكُرُّوْمَن دَخَلَهُ، كَانَءَ امِنَأُوْبِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَن ٱستَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَينٌّ عَن ٱلْعَالَمِينَ اللهُ قُلْيَا أَهْلَ ٱلكِتنبِ لِمَرتَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعْ مَلُونَ ﴿ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلۡكِتَابِ لِمَرْتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبَغُونَهَا عِوَجَاوَأَنتُ رَشُهَدَآءُ وَمَاٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّ وَكُر بَعَدَ إِيمَنِيكُمْ كَيْفِرِينَ ٥

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَن يَعْتَصِم بِأُللَّهِ فَقَدْهُ دِيَ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ٥ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ۽ وَلَاتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّفُواْ وَأَذْكُرُواْ يغمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُ مِرْأَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُرْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۗ إِخْوَانَا وَكُنتُرْعَلَى شَفَاحُفْرَةِ مِنَ ٱلنَّارِفَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كُنَاكِكُ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُعْمَ اَيَنِيهِ عَلَمَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَلْتَكُن مِنكُواْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَا أَمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ٥ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰتِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيرٌ ۞ يَوْمَرْتَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُ مُأْكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُ مِّ تَكْفُرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُ مُوفَفِي رَحْمَةِ أَللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَاكَ ءَالِكُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالِمِينَ ٥

وَيِلْهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ كُنتُ مْ خَيْرَأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَأُهُلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَمِنْهُ وُالْمُؤْمِنُونَ وَأَحْتُرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَايِنُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْبَ ارَثُغَ لَا يُنصَرُونَ ١٠٠٠ شُرِيَتَ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَةُ أَيْنَ مَاثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبِّلِ مِنَ ٱللَّهِ وَيَحَبِّلِ مِنَ ٱلنَّهَاسِ وَبَآهُ و بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مْ كَانُواْ يَكَ فُرُونَ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِياءَ بِغَيْرِحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠ الْيُسُوا سَوَآءُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ أُمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايِكِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسَجُدُونِ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عَنَ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونِ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَنَهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُحَفَرُونَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلْمُتَّقِينَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّةً وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ مَثَلُمَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاكَ مَثَلِ رِيحِ فِيهَا صِرُّأَصَابَتَ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُ مِ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُ مُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُ مْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ بِطَانَةً مِن دُونِكُرُ لَايَأْلُونَكُمُ خَبَالًا وَدُواْ مَاعَنِ ثُرَةَ ذَهَ دَبَدَتِ ٱلْبَغْضَ لَهُ مِنْ أَفْلَ هِ هِ مُرَوَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُوا ٱلْآيَنَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ٨ مَنَأَنتُمْ أَوْلَاءٍ يَجِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِتَبِ كُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْءَ امَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْبِغَيْظِكُرُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِن تَمْسَتُ كُرْحَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِن تُصِبِّكُمْ سَيِنَةٌ يَفْرَحُواْبِهَأَ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَغُواْ لَايَضُرُّكُرُكَيْدُهُمْ سَيَّتًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْ مَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِينُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَلْعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ

إِذْ هَمَّت ظَا إِفَتَانِ مِنكُرَأَن تَفْسَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُوْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِهَدِرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُ مُرَتَثَكُّرُونَ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيَ كُمْ أَن يُمِدَّكُورَ ثِكُورِ مِثَلَاثَةِ ءَ الَّفِ مِنَ ٱلْمَلْتِ كَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَلَيْ أِن تَصْبِرُواْ وَتَنَقَّفُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْدِهِمْ هَلذَا يُعْدِدْكُورَ بُكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِي مِنَ ٱلْمَلَنَكَةِ مُسَوِّمِينَ ٩ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ لَكُمْ وَلِتَظَمَينَ قُلُوبُ كُم يِدُّ ع وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَن بِيزِ ٱلْحَكِيدِ ١ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ أَوْيَكِيتَ هُرْفَيَ مَقَابُواْ خَآبِينَ ٥ لِنسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِ مَرَأُوبِعُ مَ فَإِنَّهُمْ ظَايِامُونَ۞وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلْسَهَنُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ نَيْجِيهُ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَأْكُلُوا ٱلرِّيَوَا أَضْعَا هُ صَاعَاهُ صَاعَا مُصَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

\* وَسَارِعُوٓ أَإِلَىٰ مَغْفِرَ وَمِن زَيْكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ في السَّرَآءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَيْظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَالُواْ فنجشة أفظلموا أنفسه زدكروا الله فأستغفروا لِذُنُوبِهِ مُوصَى يَغَفِرُ الذُنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَهُ يُصِدُّ وَأَعَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أَوْلَنَهِكَ جَزَآؤُهُ مِ مَعْفِيرَةٌ مِن زَيِهِ مْرُوَجَنَاتٌ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِينَ فِيهَأُولِغُمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ۞قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ رُسُلَانٌ فَيسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَيْدِينَ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا يَحْدَرُنُواْ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُر مُوْمِيْ مِنَ ان يَمْسَسُكُوفَرْحٌ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ فَرْحٌ مِثْلُهُ وَيَلْكَ اللَّهِ مِثْلُهُ وَيَلْكَ ٱلْأَيَّامُرُنُدَاوِلُهَابَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنْ حَكُوشُهَدَآءً وَأَللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ١

وَلِيْمَجْصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَيْمِرِينَ ﴿ أَمِّ حَسِبْتُ مْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعَلَمُ الصَّابِينَ ﴿ وَلَقَلَاكُنتُ مُنَوِّنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُ رَتَنظُرُونَ ﴿ وَهَامُحَمَّدُ إِلَّارَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُّ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُيْلَ أنقَلَبْتُهْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُوْ وَمَن يَنقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ ۞وَمَاكَاتَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا إِذْ نِ ٱللَّهِ كِتَنَّا مُؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ عِنْهَا وَسَنَجْزِي ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَبِي قَامَلَ مَعَهُ رتيون كَيثِيرُ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ ۞ وَمَاكَانَ قَوْلَهُ مْ إِلَّا أَن قَالُواْرَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَاذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِتْ أَقْدَامَنَا وَأَنْصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ فَنَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسِنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

يّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَـرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَلْبِكُمْ فَتَلْقِلْبُواْ خَلِيرِينَ ٩٠٠ اللَّهُ مَوْلَكُ حُمِّ وَهُوَ خَيْرً النَّصِرِينَ ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَوْيُ نَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكُنَّأُومَأُونِهُمُ ٱلثَّازُّ وَبِشْ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَلْهُ صَدَقَ كُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ رَإِذْ تَحُسُونَهُ مِ إِذْ نِيَّاء حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مَ وتتنزغت في الأمروع صيت مين بعد مآ أردك مَّا يَجُبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمُّ صَرَفَكَ مَعَنْهُ مَ لِيَبْسَلِيكُ مُّ وَلَقَدْعَفَاعَنِكُمُّ وَٱللَّهُ ذُوفَضَلَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ نُوْرِثَ عَلَىٰ أَحَدِ وَّالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَبِ كُمْ فَأَثَلَبَكُمْ غَمَّا بِغَيْرِ لِحَيْلًا تَحُرُنُواْ عَلَى مَافَ اتَحُمُّرُولًا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَيِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيْرَأَمَنَةُ نُعَاسَا يَغْشَى طَآبِفَةً مِنكُوْ وَطَابِفَةٌ قَدَاً هَمَّتَهُ وَأَنفُسُهُ مُرْيَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلحَقَ ظَنَّ ٱلجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ ، لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمِ مَالَا يُبُدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَيَّةُ مَاقُتِلْنَاهَ لِهُنَّاقُل لَّوَكُنتُ مْ فِي يُوتِكُرُ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَصَاجِعِهِمِّزُ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِصَمَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِن حَجْمَر يَوْمَ ٱلْتَغَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُ مُ ٱلشَّيْطُنُ بِبَغْضِ مَاكَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَنْوُرُ حَلِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْ غُرَّى لَوْكَانُواْ عِندَنَا مَا مَا تُواْ وَمَاقَتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةَ فِي قُلُوبِهِ مِّ وَاللَّهُ يُخِيء وَيُمِيتُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَينِ قُتِلْتُمْوفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُ مُلَمَعُهِ مُورَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ١

وَلَين مُّتُ وَأَوْفُتِلْتُ رُلَالَى ٱللَّهِ تَحْشَرُونَ ﴿ فَي مَارَحْمَ وَمِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُ مُ وَلَوْكُنتَ فَظَّاغَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَأَعْفُ عَنْهُ مُ وَأَسْتَغْفِرَلَهُ مُورَشَا وِرْهُرِ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوَّكُلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرْكُ مُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَخَذُلْكُرُ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِن بَعْدِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلْيَـ تَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَهِي أَن يَعُلَّ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَاعَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَذَّ ثُمَّ تُوكَفَّ كُلُ نَفْسِ مَّاكُسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ١ أَفَمَنِ التَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِكُمَنْ بَاءَ لِسَخُطِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَاٰوَنِهُ جَهَنَّرُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ هُمُ مَ دَرَجَنتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايِعَ مَلُونَ ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِ عْرَسُولُا مِنْ أَنفُسِهِ مْ يَتْلُواْعَلَيْهِ مْ ايْنِيْهِ ، وَيُزْكِيهِ مْ وَيُعَلِّمُ هُرُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴿ أُوَلَّمَّا أَصَابَتُكُمُ مُصِيبَةٌ قَدَّ أَصَيْتُ مِعْتَلَيْهَا قُلْتُ رَأَنَّ هَا لَأَ قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُرُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُرُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ

وَمَا أَصَابَكُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فِيإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَرَ ٱلْعُوْمِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُ مِنْعَالُواْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا ۚ قَالُواْ لَوْنَعَارُ قِتَ اللَّا لَا تَبَعَنَكُو ۗ هُرُ لِلْكُفْرِيَوْمَبِـذِ أَقْرَبُ مِنْهُ مِ لِلْإِيمَنْ يَقُولُونَ بِأَقْوَاهِ بِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُومِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَحِتُتُمُونَ ۞ٱلَّذِينَ قَالُولُ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَأَطَاعُونَا مَاقُتِلُواْ قُلْ فَأَدْرَهُ وَأَعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُ رْصَادِقِينَ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ أَمْوَاتُأْ اِلْأَحْيَاةُ عِندَرَتِهِ مِيرُزَقُونَ ﴿ فَرِحِينَ بِمَآءَ اتَّنهُمُ ألله من فضيله ، وتشتيش ون بالديت لزيل حقوا بهم مِّنْ خَلْفِهِ مِزَالْاخَوْفُ عَلَيْهِ مَرَوَلَاهُ رَبِحُزَنُونَ ۞ ﴿ يَسْتَبْشُرُونَ بِنِعْ عَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْهِ لِوَأَتَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَآأَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُ مِرْوَأَتَ فَوَا أَجْرُعَظِيرُ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُ مُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْلَكُرُفَا خُشَوْهُرْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَمْهُ بُنَا ٱللَّهُ وَنِعْ عَرَالْوَكِيلُ ١

VY

فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَرْيَمْسَسَهُ مُرْسُوَةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضَلِ عَظِيرٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُو ٱلشَّيْطَانُ يُغَوِّفُ أَوِّلِيّاءَهُۥ فَلَاتَغَافُوهُرْ وَحَافُونِ إِن كُنتُ مِثُوِّمِنِينَ ١ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَدِيعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُ مِّ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيَّأَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَا يَجْعَلَ لَهُ رِحَظَافِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُ رَعَذَابُ عَظِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْكَفْرَ بِٱلْإِيمَانَ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَلْمَا نُمْلِي لَهُ رْخَيْرٌ لِأَنفُسِهِ مْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَإِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَاكَانَ اللَّهُ لِيَذَرَأُ لَمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِبُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَأَهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ } وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقَعُواْ فَلَكُمْ أَجْرُعَظِيرٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَ لَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ مُوَخَيْرًا لَّهُمَّ بَلْهُوَشَرُّلُهُ مُّ سَيْطَوَقُونَ مَابَخِلُواْ بِهِ عِنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَتُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَ مَاُونَ خَبِيرٌ ۗ

لَقَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓأَ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَخَفْنُ أَغْنِيكَاءُ سَنَكُتُ مَاقَالُواْ وَقَتَلَهُ مُ ٱلْأَنْبِيآ ءَ بِعَنْدِ حَقِّ وَنَـ قُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَدِيقِ ﴿ وَاللَّهِ مِمَاقَدَّ مَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالْوَأَ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا ثُوْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْجَاءَ كُرْرُسُلِّ مِن قَبْلِي إِلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنكُنتُمْ صَلِدِ قِينَ ا فَإِن كَذَبُوكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَاَّهُ و بِٱلْبَيْنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتُ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةً فَمَن زُحْزِجَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّـةَ فَقَدْفَ ازُّ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّامَتَنَاءُ ٱلْفُرُودِ ۞ \* لَتُسْبَلُوكَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱڵڮؾٙڹڡڹ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَيْرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِ ٱلْأُمُودِ ٥

وَإِذْ أَخَذَ أَلَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنْبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ وِلِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُوبَهُ، فَنَبَذُوهُ وَزَاءَ ظُهُودِهِ مِرَاشَةَ وَأَبِهِ عَنَا قَلِيكُا ۚ فِيشَ مَايَشْ مَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَجُونَ بِمَا أتتوا وكيجبون أن يختمذوا بمالزيفع أوافكا تخسبته بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابُّ وَلَهُ مِّعَذَابُ أَلِيهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَىٰءِ قَدِيثُر ﴿ إِنَّ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِ مْ وَيَتَفَحَّكُرُونَ فِي خَلْقِ ٱللَّهَ عَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَامَاخَلَقْتَ هَذَابَطِلًا سُبْحَنْنَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ رَبِّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَفَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ زَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَن أَتْ ءَامِنُواْ بِرَيَّكُمْ فَنَامَنَّأُ رَبِّنَافَأَغْفِرُلْنَاذُنُوبِنَا وَكَفِرْعَنَا سَيِّئَاتِنَاوَتُوَفَّنَامَعَ ٱلْأَبْرَارِ ۞ رَبَّنَاوَءَاتِنَا مَاوَعَد تَّنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلَاتُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّكَ لَاتُحْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُ مُرأَنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِل مِنكُرِين ذَكَ رَأُوْ أَنْ فَيْ بَعْضُ كُرِ مِنْ بَعَضٌ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأَخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُيتِلُواْ لَأَحْكَفِيرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدُخِلَنَّهُ مُجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُثُوابَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ وحُسنُ ٱلثَّوَابِ ١ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَ مَتَنَّعٌ قَلِيلٌ ثُمَّرَمَا وَلِهُ مُجَهَنَّرُو بِشَوَالِمِهَادُ ﴿ لَنْكِينَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُ مَلَهُ مُ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا نُـزُلَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْتُرٌ لِلْأَبْـرَادِ ﴿ وَإِنَّ مِنْ أهْل الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِرُ إِلَيْهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مُرخَيْشِهِ مِنَ يِلَّهِ لَا يَشْ تَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنَاقِلِيلًا أَوْلَتِكَ لَهُ مَرْأَجُرُهُ مَعِندَ رَفِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّغُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُو ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَلِيدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَاوَبَتَّ مِنْهُمَارِجَالَاكَثِيرَاوَيْسَآةُ وَٱتَّقُواْاللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ هِ وَ الْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُورَ قِيبًا ۞ وَءَا تُواْ ٱلْيَسَامَىٰ أَمْوَلَهُمُّ وَلَاتَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَيِيتَ بِٱلطَّيِبُّ وَلَاتَأْكُ أَمْوَلَهُمْ إِلَىٓ أَمْوَلِكُمْ إِلَّهُ أَنَّهُ كَانَحُوبَاكِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّاتُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُرِينَ ٱلِنِسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُرَأَلَاتَعَدِلُوا فَوَجِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُرُ ذَٰلِكَ أَدْنَىٓ أَلَاتَعُولُواْ ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِسَاءَ صَدُقَيْتِهِنَ يِحَلَةً فَإِن طِينَ لَكُوعَن شَيْءِ مِنْدُنَفْسَا لَكُلُوهُ هَنِيَا مَّرِيَّا ﴾ وَلَا تُؤْتُوا أَلْسُفَهَا الْمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرُ قِيْمًا وَآرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَآكُمُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ فَوْلِامَّعْرُوفَا ۞ وَآيْتَالُواْ ٱلْيَتَنَعَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُرِمِنْهُ وْرُشْدًا فَأَدْفَعُوّاْ إِلَيْهِ مُ أَمْوَلَهُ مُ وَلَاتَأْكُلُوهَا إِسْرَافَاوَ بِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَيْنَا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُ وَأَعَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٢

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أُوْكَثُرُّنَصِيبَا مَّفُوُ وضَّالُ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَسَامَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُ مِينَهُ وَقُولُواْ لَهُ مَقَوْلًا مَعْدُوفَا ﴾ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَّةَ ضِعَافًا خَافُواْعَلَيْهِ مْرْفَلْيَتَ قَوُا ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَكَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مِنَارًا وَسَيَصَلَوْنَ سَعِيرًا ١٠ يُوصِيحُ مُأَلَّهُ فِي أَوْلَادِكُرُ إِللَّهُ كُورِمِثُلُ حَظِلًا لَأَنشَتِينَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتَ وَجِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِا تُوَيْدِلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلِلَّا فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلِلَّهُ وَلِدُّوَوَرِثَهُ وَأَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَا أَوْدَيْنُ ءَابَأَوُّكُمْ وَأَبْنَأَوُّكُو لَاتَدْرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُو نَفْعَا ۚ فَرِيضَةُ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمَا ۞

\* وَلَحِكُمْ يَصْفُ مَاتَ رَكِ أَزُوا جُكُمْ إِن لَرْيَكُن لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكَ مُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيتَ فِي يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ الزُّبُعُ مِمَّاتَرَكَعُتُمْ إِن لَرْ يَكُن لَكُمْ مِمَّاتَرَكُمْ وَلَاثًا فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُ فَأَلْتُمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ يِّنْ بَعْدِ وَصِيتَةِ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ ۗ وَإِن كَاتَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِآمَرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُرُ أَوْأُخَتُ فَلِكُلّ وَجِيدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُثَرُمِن ذَالِكَ فَهُ وْشُرَكَاهُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيرَةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْدَيْنِ عَيْرَمُ صَلَآ إِذْ وَصِيتَهُ مِنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِي رُحَلِي مُر اللَّهِ مِنْ اللَّهُ حُدُودُ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ الله وَمَر. يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ يَسُولُهُ وَ يَتَعَلَدُ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِلِمَا فِيهَا وَلَهُ وعَذَابٌ مُّهِينٌ ١

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةُ مِن حُدِّقَ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَنَوَفَّىٰ هُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْيَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١ وَٱلَّذَانِ يَا أَتِيَنِهَا مِنكِمُ فَعَادُوهُ مَّأَفَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ تَوَابَا زَجِيهًا ١ إِنَّ مَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ يَجْهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأَوْلَنَهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ أُلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيْنَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْعَنَ وَلِا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ صُحُفًّارًّا أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَهُ مْرَعَذَابًا أَلِي مَا ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَجِلُ لَحَدُ مَا نَتِرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرُهِمَّا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِنكَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْنَا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْمُواْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَيْرًا ا

وَإِنْ أَرُدِتُ مُ اَسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَحَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُ إِحْدَالُهُنَّ قِنطَازًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيئًا أَتَأْخُذُونَهُ، بُهْتَكُنَا وَإِثْمَامَيِينَا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُ حَكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنحَكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا الله وَلَاتَنكِ حُواْ مَانَكُمَ ءَابَا وُكُم مِنَ ٱللِّسَاء إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ إِنَّهُ وَكَانَ فَرْحِشَةً وَمَقْتَا وَسَاءً سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَا تُكُرُ وَسَالُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّنَتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَجَالَتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَنَّ حَكُمُ ٱلَّتِيَّ أَرْضَعْ نَكُرُ وَأَخَوَا تُكُومِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَا بِبُكُمُ ٱلَّذِي فِي خُجُورِكُم مِن نِسَا بِكُمُ ٱلَّنِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّرْتَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْحِكُمْ وَحَلَتْهِلُ أَبْنَآبِحُكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْبَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدْسَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنْفُوزَا زَحِيمًا ١

الجنزم ٥ دلجزت ٥ \* وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْفِسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَ تَ أَيْمَانُكُمْ كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُو أَن تَبْتَغُواْ بِأُمْوَاكُم تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعْتُربِهِ عَلَيْهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمَا ١٩٥٥ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلمُخصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فِيَن مَّامَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَيِّكُوا الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضِ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْ إِنْ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَمُسَافِحَاتِ وَلَامُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَلْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَدَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَسَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌلِّكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيةٌ مِن فَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمْ

وَٱللَّهُ يُرِيدُأَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَشِّعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن تَعِيلُواْمَيلَاعَظِيمَا۞يُرِيدُٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْتُ أُوَّا أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَدَرَةً عَن تَدَاضِ مِنكُمْ وَلَانَفَ تُلُوٓا أَنْفُسَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيهُ مَا ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِيلِيهِ نَازًا وَكَاتَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ۞إِن جَنتَ نِبُواْكَبَا بِرَمَا تُنْهَوَنَ عَنْهُ نُكُفِّرْ عَنكُوْ سَيْعَايِكُمْ وَنُدْخِلْكُ مِمُدْخَلَاكُرِيمًا ١ وَلَاتَتَمَنَّوْأُمَافَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ مِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيتُ مِمَّا أَكْشَبُوا وَلِلِنَاءِ نَصِيتُ مِمَّا أَكْتَسَبْنُ وَسْئَلُواْ اللَّهُ مِن فَضِّيلِهُ مَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ وَلِحِنُ لَ جَعَلْنَا مَوَ لِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقَرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ١ ٱلرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِسَاءِ بِمَا فَضَلَ ٱللَّهُ بِعَضَهُ مُعَلَى بغض وَبِمَا أَنفَ قُواْمِنَ أَمْوَالِهِ مَّ فَالصَّالِحَاتُ قَايِتَكُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُ مُوفَلَاتَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَيِيرًا ١٠ وَإِنْ خِفْتُرْشِقَاقَ بَيْنِهِمَا فأبعثوا حكمامن أهياه ، وحكمامن أهبها إن يُرِيدَآ إِصْلَحَايُوَفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞ \* وَآعْبُ دُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْكًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْبَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِذِي ٱلْقُرْبَكِ وَلَلْجَارِلَلْجُنْبِ وَٱلْصَاحِبِ إِلْجَنْبُ وَآبِنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَ عَنْ أَيْمَنُ كُو اللَّهَ لَا يُحِبُ مَن حَانَ مُغْتَ اللَّافَخُورًا ١ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونِ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَحَتُّمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَياهُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَيْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا ١

وَٱلَّذِينَ يُنفِ قُونَ أَمْوَلَهُ مِرِينَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ و قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينَا ١٩ وَمَاذَا عَلَيْهِ مُرَافِةَ امْنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُ مُ أَلِثَهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِ مُعَلِيهًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفْهَا وَيُؤْبِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا حِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجِنْنَابِكَ عَلَىٰ هَلَوُلاءِ شَهِيدًا ١٤ يَوْمَبِ ذِيَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْتُمَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُعُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَفْرَيُواْ ٱلصَّاوَةَ وَالْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعَلَّمُواْ مَاتَ قُولُونَ وَلَاجُنُبًّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُر مَّرْضَى أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَلَة أَحَدُ مِن كُومِنَ ٱلْعَابِطِ أَوْلَ عَسْدُرُ ٱللِّسَاءَ فَالْرَجَحَهُ وَأَمَّاءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدَاطَيِبَافَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُوْ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَنِ يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُواۤ ٱلْتَبِيلَ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَابِكُو وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَعَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ٥ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَارِعَن مَّوَاضِعِهِ ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَزَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينِ وَلَوْأَنَّهُ مُوقَالُواْسَعِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَعَنَهُ مُرَاللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَءَامِنُواْ بِمَانَزَلْنَا مُصَدِقًالِمَامَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظيسَ وُجُوهَا فَنَرُدُّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهِمَا أَوْنَلْعَنَهُ مُركَمَا لَعَنَّاۤ أَصْحَنْبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكِ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَادُونَ دَّلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا الْزِتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَ هُمَّ بَلِ ٱللَّهُ يُسَرِّقِي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَنظُرْكَتِفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِهِ عَإِثْمُامُّ يِنَّا ۞ أَلَوْنَ رَإِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَنِ يُؤْمِنُونَ بِآلِمِهِ مِنَ الْطَيْعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كُفَرُواْ هَلَوُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١

أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ ونَصِيرًا ١ أَمْرَلَهُ مِنْصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمَّر يخسدُ ونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَ اتَّنَهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضِيلَةٍ مَ فَعَدَ ءَ اتَّيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَلَلْحِكُمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمُ مُّلِكًا عَظِيمًا ١ فَيَنْهُمُومَنْ ءَامَنَ بِهِ، وَمِنْهُومَن صَدَّعَنْهُ وَكُفَى بِجَهَ نَرَسَعِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنِيْنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِ مْ نَازًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ ٱلْعَذَابُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَا لَهُ مُفِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَرَةٌ وَبُدْخِلُهُ مِظِلًا ظَلِيلًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعِمَّا يَعِظُكُم بِيَّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَنَا لَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَلَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْرِمِنكُرَّفَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ١

أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوابِ عَآأُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوۤ أَ إِلَى ٱلطَّاعُوتِ وَقَدْ أَمِرُ وَأَأَن يَكُفُرُوا بِيِّهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِالُهُ مَ صَلَلَابَعِيدَا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْتَعَالُوۤ أَإِكَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَاۤ أَصَابَتْهُ وَتُصِيبَةٌ إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مِرْثُمَّ جَاءُ وِكَ يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَ ٓ إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِ قُلُوبِهِ مِ فَأَغْرِضَ عَنْهُ مُ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُ مُ فِي أَنفُسِهِ مْ قَوْلَا بَلِيغَا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِنِ رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْبِ ٱللَّهِ وَلَوَأَنَّهُ مَر إِذْ ظَلَّهُ وَأَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لِهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ أَلِلَّهُ تَوَّابَ ارَّحِيهُ مَا ١٠ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِمُوكَ فِي مَاشَجَرَ بَيْنَهُ مُرْثُمَّ لَا يَحِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مُرَجًامِ مَا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ١

وَلَوْأَنَّاكَتَبْنَاعَلَيْهِ مْأَنِ ٱقْتُلُوّاْ أَنفُسَكُمْ أَوِٱخْرُجُواْمِن دِيَسُرِكُمْ مَافَعَكُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُ مُ وَلَوْأَنَهُ مُ فَعَكُواْ مَا يُوعَظُونَ بهِ ٤ لَكَ انْ خَيْرًا لُهُ مْ وَأَشَدْ تَثْبِينًا ﴿ وَإِذَا لَّانَيْنَاهُم يِّن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَا هُرَصِرَكَا أَشْتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتَ إِنَّ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَ مَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلنَّبِيِّ عِنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّالِحِينَّ وَحَسُنَ أَوْلَتِهِكَ رَفِيقَا ﴿ وَلِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتِ أُواَنفِرُواْجَمِيعَا۞ وَإِنَّ مِنكُولَمَن لِّبُبَطِّكَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْفَ عَرَاللَّهُ عَلَيْ إِذْ لَرْأَكُن مَّعَهُ مُرسَهِ يدًا ﴿ وَلَهِنْ أَصَابَكُمُ فَصِّرٌ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّرْتَكُنْ بَيْنَكُرْ وَبَيْنَهُ و مَوَدَّةٌ يُنَايِّنَ عَلَيْسَتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزَاعَظِيمَا ۞ ۚ فَلَيُقَاعِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةَ وَمَن يُقَلِيَلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْ مَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١

وَمَالَكُولَاتُقَيْتُلُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِرِأَهْلُهَاوَآجْعَلِلْنَامِنِلَدُنكَ وَلِيَّاوَأَجْعَلِلَّنَامِنِلَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ ءَامَنُواْيُقَايِمُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْيُقَايِمُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّلغُوتِ فَقَايِمُواْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّا كَيْدَ ٱلشَّيْطَان كَانَ ضَعِيفًا۞أَلُوتَرَالَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُ مُرُّكُفُوا أَيْدِيكُو وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّاكُيْتِ عَلَيْهِ مُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَغْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُواْرَبَّنَا لِرَكَّنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَرَتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قِرِيثُ قُلْمَتَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَاتُظَلَّمُونَ فَيَيلًا ﴿ أَيِّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُو الْمَوْتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيِّدَةً وَإِن تُصِبْهُ رُحَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُ مِسَيَّكَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلِآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١ مَنَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِمِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابُكَ مِن سَيِتَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مُرحَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِن عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُ مِغَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَايُبَيِّتُولَّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتُوكَ كُلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَعَلَى إِللَّهِ وَكِيلًا الْفَلَايَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْ دِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافَاكَتِيرًا۞وَاذَاجَاءَهُرَأُمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ } وَلَوْرَدُوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىۤ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُ مُ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَاتَبَعْتُهُ الشَّيْطِينَ إِلَّاقِلِيلًا ١ فَقَايَلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَاتُكَلَّفُ إِلَّانَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُوْمِنِينَ ۗ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَأُومَن يَشْفَعْ شَفَاعَةُ سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ رَكُفْلٌ مِنْهَأُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّ قِيتًا ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْرُدُوهِمَآ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١ ليلزب

ٱللَّهُ لَا إِلَاهُ وَلَيْجَمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ لَارَبْ فِيدُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٠٠ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا حَكَسَبُوَّا أَثَرُ بِدُونَ أَن تَهْدُواْمَنَ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ وسَبِيلًا ﴿ وَدُواْلُوَ تَكُفُرُونَ كَمَاكَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَخِذُ وَاٰمِنْهُ مِ أَوْلِيَآءً حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَيِيلَ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَيَجَدِثُمُ وَهُو وَلَا تَتَخِذُواْ مِنْهُ مُ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِيْنَةً أَوْجَآءُ وكُمْ حَصِرَت صُدُورُهُمْ أَن يُقَلَيْلُوكُ مُ أَوْيُقَلِيْلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاةَ ٱللَّهُ لَسَلَطَهُ مَ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَالُوكُمْ فَإِن أَعْتَزَلُوكُمْ فَلَرُيُقَايَالُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّامَ فَمَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُوْعَلَيْهِ رَسَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّوٓاْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أَرْكِسُواْفِيهَأَفَإِن لَرْيَغَيَّزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِقْتُمُوهُمُّ وَأُولَنِّهِ كُرْجَعَلْنَالَّكُرْعَلَيْهِ مُسُلَّطَانَامُّ بِينَا١

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَمُؤْمِنًا إِلَّاخَطَانًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئَافَتَحْرِيرُ رَقَبَ وَمُؤْمِنَ وَوَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ۗ إِلَّا أَن يَصَدَفُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُرٍّ لَّكُمْ وَهُوَمُوْمِنِ فَتَحْرِيدُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُ مِمِيثَقٌ فَدِينَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَّى أهله ، وتخريرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةً فَمَن لَرْ يَجِدُ فَصِيبَ الرُ شَهْرَيْنِ مُشَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَفْ تُلْ مُوْمِنَا مُتَعَمِدًا فَجَـزَآؤُهُ، جَهَـنَرُخَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاضَرَبْتُ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَاتَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُوبَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْهَا فَعِنْ دَاللَّهِ مَغَالِمُ كَثْمِرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِن فَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْحُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعَاتَعَ مَلُونَ خَبِيرًا ١

لَّايَسْتَوِي ٱلْقَلْعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَيْرُأُولِي ٱلضَّرَبِ وَٱلْمُجَهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِ مْرَأَنْفُسِهِ مُرْفَضَلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْخُسَنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَرَجَلْتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٩٤ أَلَذِينَ تَوَفَّلُهُ مُ ٱلْمَلَتْمِكَةُ ظَالِعِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْفِيمَ لَنُتُوِّ قَالُواْكُنَّا مُسْتَصْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓأَأَلَرَتَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْفِيهَاْ فَأُولَٰنَهِكَ مَاْوَلَهُمْ جَهَنَّزُّوسَلَة تَمَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُوْلَنَهِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوعَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠٠ \* وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمَا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْرَيْدُرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَرَأَجُرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَجِيهِ مَا ﴿ وَإِذَا ضَرَيْهُ تُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُجُنَاحُ أَن تَقْصُرُواْمِنَ ٱلصَّاوَةِ إِنْ خِفْتُهُ أَن يَفْتِنَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا إِنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ كَانُواْلَكُوعَدُقَا مَّيِينَا ١

وَإِذَاكُنتَ فِيهِ مُوَأَقَمْتَ لَهُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْتَقُـ مُرَطَآبِفَـةٌ يِّنْهُ مِمَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓ أَلْسِلِحَتَهُ تُرْفَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَابِكُمْ وَلْتَأْتِ طَابِفَةً أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَالْيُصَالُواْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُواْحِذَرَهُ مَرَوَأَسْلِحَتَهُ مُّوَدَّٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُرُ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَتِمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِنْ لَهُ وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كُورَ أَذَى مِن مَّطَرِأُوكُنتُه مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِينَ عَذَابَامُهِينَا ١ فَإِذَا قَضَيْتُهُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودُا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّاوَةً إِنَّ ٱلصَّاوَةً كَانَتَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ - حِتَنَبًا مَوَقُوتًا ﴿ وَلَا تَهِنُواْفِ آبَيْغَاءِ ٱلْقَوْمِرِ إِن تَكُونُواْتَأَلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَـأَلَمُونَ كَانَّهُمْ يَـأَلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحُقِّ لِتَحْكُرَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَاتَكُن لِلْخَابِينِ خَصِيمًا وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ حَكَانَعَغُورَاتَحِيمَا۞وَلَاتُجَادِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَ انُونِ أَنفُسَ هُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَايُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٩ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُ مِ إِذْ يُبَيِّتُ تُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِأَ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١ هَنَأُنتُ مِ هَنَوُلاَّةٍ جَدَلْتُمْ عَنْهُ مْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ أَمِمَّن يَكُونُ عَلَيْهِ مْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوِّةَ الْوَيَظَالِرْنَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِرَاللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَلُولًا رَّحِيمَا ١٥ وَمَن بَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وعَلَى نَفْسِهِ عَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمَائُمْ يَرْمِ بِهِ ، بَرِيَّنَا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمَامُّ بِينَا @وَلُوْلَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَهَمَّت ظَابِغَةٌ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّ وِنَكَ مِنشَىٰءً وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَرْتَكُن تَعَلَرُورَكَانَ فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

\* لَاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجْوَلِهُ مْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْرَتَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْيِتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ وَمَن يُشَاقِقَ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ عَاتَوَلَىٰ وَنُصَيلِهِ عَلَمَ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَاللَّا بَعِيدًا ١ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَ إِلَّا إِنْثَاوَإِن يَدْعُونَ إِلَّاشَيْطَنَامَرِيدَا۞ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَتَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ وَلَأَضِلَّنَهُ مُ وَلَأُمِّينَهُمُ وَلَامُونَهُ مُ وَلَكُ مَيِّكُنَّ ءَاذَاتَ ٱلْأَنْفُ مِ وَلَاكُمُونَهُمُ فَلَيْغَيِرُنِكَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَخِيدِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَامِن دُوبِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَانَا مُّبِينَا ﴿ يَعِدُهُ مُ وَيُمَنِيهِ عِبْرُومَايِعِ دُهُمُ ٱلشَّيْطِينُ إِلَّاغُرُورًا ﴿ أُولَٰكِكَ مَأْوَلِهُ مُرجَهَ مَنْ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصَا ١

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَنُدَخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجري مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِينَ فِيهَا أَبَدَّا وَعَدَاللَّهِ حَقَّاْوَمَنَ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلَا ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمُ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْحِيتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَبِهِ، وَلَا يَجِدُلُهُ ومِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُمِنَ ٱلصَّلِلِحَاتِ مِن ذَكِرِ أَوْأَنْتَىٰ وَهُوَمُوْمِنْ فَأُوْلِنَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِمَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ رِيلَهِ وَهُوَمُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِي مَرْحَنِيفَأُ وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِ مِرْخَلِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَايُتَلَىٰعَلَيْكُمْ فِ ٱلْكِتَبِ فِي يَتَنْمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَاكُيْبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَنِ وَأَن تَقُومُواْلِلْيَتَنْمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفَعَلُواْمِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ ء عَلِيمًا ١

وإن آمراً أَخَافَت مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحَابَيْنَهُ مَا صُلْحَاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَبَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ حَكَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْحَرَضَ ثُرُّ فَلَا تَعِيلُواْكُلُّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّغُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَهُورَا رَّحِيمَا ١٩٥٥ وَإِن يَتَفَرِّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلَّمِن سَعَتِهُ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَين قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ اللَّهُ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَيْمَةً احَمِيدًا ورَيْلُهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ان يَشَأْيُذُ هِبَكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ثُواَبَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ تُوَابُ ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١

المورث المورث

\* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَيْمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآ ءَيلَهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمُ أُوالْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَينيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَأَ فَلَا تَشِّعُواْ ٱلْهَوَيٰ أَن تَعْدِلُوْ أَوَان تَاوَرًا أَوْتُعْرِضُواْفَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَاأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِتَبِٱلَّذِي نَـزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ عَ وَٱلْكِتَنِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ باللَّهِ وَمَلَتَهِ كَيْهِ ، وَكُنُّهُ هِ ، وَرُسُلِهِ ، وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَلَابَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّازُدَادُوا كُفْرًا لَّهْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغَفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلُا ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ الَّذِينَ يَتَجِذُونَ ٱلْكَيْفِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُرُفِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَيِعَتُمْ ءَ ايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقَعُدُواْ مَعَهُرُ حَتَّى يَخُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ مَ إِنَّا كُرُ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١

ٱلَّذِينَ يَتَرَيَّصُونَ بِكُرُفَإِن كَانَ لَكُ مْفَتِّحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَزْنَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَيْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوّاْ أَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَلْلَهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُوْ يَوْمَ ٱلْفِيَكُمَةُ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا حَسُسَاكَ يُرَآءُ ونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَاۤ إِلَىٰ هَآ وُلِآ إِلَىٰ هَلُوُلَاءَ وَمَن يُضَيِلِ أَللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ رسَبِيلًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ ٱلْكَيْنِينَ أَوْلِيَآ مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَ لُواْلِلَّهِ عَلَيْحَكُمْ سُلْطَانَا مُبِينًا ١٩٠٥ إِنَّ ٱلْمُنَيْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا الْا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَنَهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُهُ وَءَامَنتُ مُّوَكَانَ أَللَهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١ لهزم ۲ دلوزت ۱۱

\* لَا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوَّءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًاعَلِيمًا ١٩٤٤ نَبُدُواْ خَيْرًا أَوْتُخَفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوِّءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعَضِ وَبَحَىٰفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُ وبِ أَن يَتَعَظِدُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَنَيْكَ هُمُ ٱلْكَفِيرُونَ حَقَّأُوٓ أَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِينَ عَذَابَامُهِينَا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ءَ وَلَرْيُفَ رَقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُ مِرْ أَوْلَنَيْكَ سَوْفَ يُوْيَنِهِ مِ أَجُورَهُمْ وَكَانَ أَلِلَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَزِلَ عَلَيْهِ مُرِيَّنَاكِمَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْمُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمَّ ثُمَّ أَتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيِنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانَامُبِينَا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوَقَّهُمُ الطُورَ بِمِيثَاقِهِ وَقُلْنَالَهُ مُ أَدْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمْ لَاتَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَ قَاغَلِيظًا ١

فَيِمَانَقَضِهِم مِيتَنقَهُ مُرْوَكُفُرِهِم بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَفَتْلِهِمُ ٱلْأَنلِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِ مَقُلُوبُنَاعُلُفُ ۚ بَلْطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا بُوْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِ مْعَلَىٰ مَرْيَهُمُ بُهْتَانًا عَظِيمًا ١٩ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَرَرَسُولَ ٱللَّهِ وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوافِيهِ لِنِي شَلِي مِنْهُ مَالَهُم بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِلَّا أَيِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا ١٩ بَلِرَفَعَهُ أَللَهُ إِلَيْهِ وَكَانَ أَللَهُ عَزِيزًا حَكِمًا وَإِن مِن أَهْلِ ٱلْكِتنبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ عَنْلَمَوْيَةً ، وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِّشَهِ بِدَا۞فَبِظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرِّمْنَاعَلَيْهِ وَطَيِّبُتِ أَجِلَتْ لَهُمْ وَبِصَدِهِ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ كَيْمِرًا ١ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِيَوْا وَقَدْنُهُ وَاعَنْهُ وَأَحْلِهِمْ أَلْزِيَوْا وَقَدْنُهُ وَاعَنْهُ وَأَحْلِهِمْ أَلْوَلَ ٱلتَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَيْفِرِينَ مِنْهُرْعَذَابًا أَلِيمَا ﴿ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُ مْوَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِعَآ أَبْرِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَنَمِكَ سَنُوْتِيهِ لِأَجْرًا عَظِيمًا ١ 雪

\* إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجِ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِةً، وأوحينا إلى إبرهي ترواس معيل واسحق ويع فوب وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَدُرُونَ وَسُلَيْمَنَّ وَءَاتَيْنَادَاوُودَ زَيُوزَا ﴿ وَرُسُلَا قَدْ قَصَصْنَا لُهُ مِرْعَلَيْكَ مِن قِبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُ مُعْكِنْكُ وَكَلَمُ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيْمَا ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبْعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلُهُ وبِعِلْمِةً عَوَالْمَلَتِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْعَن سَبِيل ٱللَّهِ قَدْضَ لُواْضَ لَالْابَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَرْيَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُ مِوَلَا لِيَهْدِيَّهُ مُ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًّا وَكَانَ دَّلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُرُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِ مِن رَّيِكُمْ فَنَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لَاتَغَلُواْفِي دِينِكُمْ وَلَاتَ قُولُواْعَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَدَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَيْمَتُهُ وَأَلْقَنْهَا إِلَىٰ مَرْيَهَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ وَلَاتَقُولُوا ثَلَاثَةُ انتَهُوا خَيْدًا لَكُمُ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدَّ أُسُبْحَنَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ رِمَافِي ٱلسَّعَوَٰتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُّ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَٰنِ يَسْتَنَكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدَالِتَهِ وَلَا ٱلْمَلَتِحِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَا ومن يستنكف عنعباديه ويستك برفسي خشرهر الَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِ مُ أَجُورَهُ مُ وَيَرِيدُهُم مِن فَصْلِيِّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ أستَنكَفُواْ وَأَسْتَكَبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُ مْ عَذَابًا أَلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُم بُرْهَنُ مِن زَيِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَرُامُّيِينَا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَهُ مُواْ بِهِءَ هَسَيُدْ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطَامُسْتَقِيمًا

## ٩

يَنَا يُهَا النّهِ المَنْ الْمَنْ الْوَفُوا بِالْفَقُودُ أَحِلَت لَكُربَهِ مِنَهُ الْأَفْلَيرِ

إِلَّا مَا يُنْ فَعَيَّ حَصُعُ عَيْرَ مُحِلِ الصَّيْدِ وَأَنتُ مُحُرُمُ إِنَّ اللّهَ

يَحْكُرُ مَا يُرِيدُ ۞ يَنَا يُهَا الّذِينَ الْمَنُوالَا تُحِلُوا شَعَنْ مِ اللّهِ

وَلَا الشّهَرَ الْحَرَامَ يَنِنَعُونَ فَضَلَا مِن رَبِهِ مَ وَرِضُونَا وَلَا الْمَنْ عِلَى الْبَيْت الْمَنْ عِنْ الْمُنْ عِنْ الْمَنْ عِنْ الْمُنْ عَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

حُرِّمَتْ عَلَيْكُواْلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ عَ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآأَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَ عِنَيْرُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصْبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِٱلْأَزْلَيْرُذَالِكُوفِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِيسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن دِينِكُوفَالَا تَحْشَوْهُمُ وَآخْشَوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُرُدِينَكُرُ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ يعمني وَرَضِيتُ لَكُرُا لَإِسْلَارَدِينَا فَمَنِ أَضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهٌ ١٤ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُ مُّوْلُلُ أُحِلَّ لَكُمُ مُ الطَّيِبَاتُ وَمَاعَلَمْتُ مِينَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّينِ تُعَالِمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُواللَّهُ فَكُواْمِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُو وَإِذْكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَإِنَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ ٱلْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَّلِيَبَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُرِجِلُ لَهُمْ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ وَلَامُتَجِذِيَ أَخَدَانًا وَمَن يَكُفُر بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُ مِرَ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ رُجُوهَ كُرُ وَأَيْدِيكَ مُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَ خُواْبِرُهُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَانِي وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أُوْعَلَىٰ سَفَرِ أُوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِن ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَ مُرُّ ٱلِنِسَاءَ فَلَرْتَجِدُواْمَاءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدًا طَيْبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ حَمِّةً وَأَيْدِي حَمِّمَةً مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجِ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِ رَكُرْ وَلِينِهَ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْتُ مُ لَكُمْ لَعَلَاكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ وَاذْكُرُواْ يَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثْفَكُمُ بهِ ٤ إِذْ قُلْتُ مُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَعُواْ أَلَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ يلَهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰ أَلَاتَعَ دِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّغُوَكُ وَأَتَّعُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ۞وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِينَاۤ أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلجَهَدِيرِ ١٤ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَ مَوْمُ أَن يَسْطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مْعَنَكُرُ وَأَنَّ قُواْ أَللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّل ٱلْمُوْمِنُونَ ٣٠ وَلَقَدْأَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَلَقَ بَخِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثَ نَامِنْهُ مُ أَثَّنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَيْنَ أَقَمْتُ مُ الصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ الرَّكُوٰةَ وَءَ امَنتُ مِبُرسُلِي وَعَزَّ زَيْتُمُوهُ مْ وَأَفْرَضَتُ مُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُحَفِرَنَ عَنكُرْسَيْعَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَخْرِي مِن تَحْيِتِهَا ٱلْأَنْهَارُفَمَن كَفْرَبَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَ سَوَآءَ ٱلسّبِيلِ فَيَمَا نَقْضِهِم يِّيثَاقَهُ مِ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَاقُلُوبَهُ مُوقَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الكيرعن مواضعه ونسواحظام ماذكيروا بِيهُ ء وَلَاتَ زَالُ تَظَلِعُ عَلَىٰ خَآبِتَ قِيمَنْهُمْ إِلَّا قَلِيلَا مِّنْهُمٌّ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَدَرَيْ أَخَذُنَامِيثَ لَهُ مُ فَنَسُواْ حَظَّامِ مَاذُكِ رُواْبِهِ عَفَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُ مُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَ مَةَ وَسَوْفَ يُنْبَئُّهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ۞يَنَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاةَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ صَحَيْدًا مِمَا كُنتُ رِتُحْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْجَاءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبٌ مُّهِينٌ ٥ يَهَدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ، سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلَّكُ مَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيرِ ۞ لْقَدْحَعْرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَعَ قُلْ فَ مَن يَـ مُلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَزَادَ أَن يُهَالِكَ ٱلْمَسِيمَ ٱبْنَ مَرْبَءَ وَأَمَّنَهُ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعَاً وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا يَخَلُقُ مَايَشَاءٌ وَأَلِلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ٥

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَدَرِي نَحْنُ أَبْنَاؤُ ٱللَّهِ وَأَحِبَّنُوهُ مُقُلِّ فَلِمَ يُعَذِبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرُّةٍ مَنَّ خَلَقَّ يَغْفِ رُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّأُ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَايُبَيِنُ لَكُوْعَلَىٰ فَتَرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَانَذِيرٌ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيثُرُّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءِ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَا فَوْمِ أَذْكُرُواْ يعمة ألله عَلَيْكُرُ إِذْ جَعَلَ فِيكُو أَنْبِيَآ هَ وَجَعَلَكُ مِلُوكًا وَءَاتَكُمُ مَالَرُ يُوْتِ أَحَدَامِنَ ٱلْمَناكِمِينَ ﴿ يَنْقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَاتَرْبَدُواْ عَلَىٰٓ أَذْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَلِيرِينَ الْوَايَن مُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُواْمِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْمِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَهَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُواْعَلَيْهِ وُٱلْبَابَ فَإِذَادَخَلْتُمُوهُ فَإِلَّكُمْ غَالِبُونِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبِّدَامَّا دَامُولِفِيهَا فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلآ إِنَّا هَلَهُنَاقَلْعِدُونَ۞قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكَ إِلَّانَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِيقِينَ۞قَالَ فَإِنَّهَامُحَرَّمَةُ عَلَيْهِ ثُرَأَزْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضُ فَلَاتَ أَسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ٠٠ وَٱتْلُ عَلَيْهِ مُرْنَبَأَ أَبْنَى عَادَمَ بِٱلْحَقِي إِذْ قَرَبَاقُرْبَانَا فَتُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقْتُلَنَّكُّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ لَيْنُ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ١٤ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوّ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِّ وَذَالِكَ جَنَّ وَأَالظَّالِمِينَ ۞ فَطَوَّعَتْ لَهُ ونَفْسُهُ وقَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وَفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ الرِّيهُ وكَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهُ قَالَ بَوَيْلَتَيَ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْاَ ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِيَّ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ حَكَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَّ إِسْرَبِهِ بِلَ أَنَّهُ وَمَن قَسَلَ نَفْسًا بِغَيْرِنَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَاقَتَلَ آلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَاۤ أَحْيَاٱلنَّاسَ جَمِيعُ أُولَقَدْ جَآءَتُهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبَيِنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَتِيرًا مِّنْهُ مِ بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۞إِنَّمَا جَنَّا وُّأَالَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَلُوٓا أَوْ يُصَـلَّبُوٓا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْأُمِنَ ٱلْأَرْضَ ذَالِكَ لَهُ مُرِخِزَى فِ ٱلدُّنْيَأُولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ اللهُ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن مَبْلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمِّ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنُورٌ رَّحِيهٌ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُواْ آللَهَ وَأَبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ آلُوسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأْنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيكَمَةِ مَا تُقُيِّلَ مِنْهُ مُرَّوَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مْ عَذَابٌ مُقِيرٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالْسَارِقَةُ فَأَقْطَعُواْ أَيْدِيَهُ مَا جَزَآءٌ بِعَاكَ سَبَانَكَلَامِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيرُ اللَّهِ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ ، وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَ فُورٌ رَّحِيدٌ ١ أَلَوْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كَلِ شَوْرٍ وَقَدِيرٌ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِيمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْءَامَنَا بِأَفْرُهِ هِ مْرَلَةِ تُوْمِن قُلُوبُهُ مُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُوبَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَرْيَا أَتُولَدُّ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمِ مِنْ بَعْدِمُوَاضِعِةً، يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ رُهَا فَافَخُدُوهُ وَإِن لَرْتُؤْتُوهُ فَأَحْدَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنَتَهُ وَفَلَن تَمْ لِكَ لَهُ وَمِنَ ٱللَّهِ شَيْنًا أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَرَيْرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ مَّلَهُ مَ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيرُ ٥

سَمَّاعُونَ اللَّكَذِبِ أَحَنَّالُونَ السُّحْتُ فَإِن جَآءُ وكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُ مِ أَوْأَعْرِضَ عَنْهُ مُ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُ مُوالِن تُعْرِضُ عَنْهُ وَاللَّهِ يَضُرُّوكَ شَنْكًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُ مُ ٱلتَّوْرَانَةُ فِيهَا حُكُرُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلُّونَ مِنْ بَعْدِ دَّالِكُ وَمَا أَوْلَتَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِلَةَ فِيهَاهُدَى وَنُولَا يَحَكُمُ بِهَاٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّكِنِيُّونَ وَٱلْآَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْمِن كِتَنْبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْعَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَاتَحْشُواْالْنَاسَ وَأَخْشُونِ وَلَاتَشْتُرُواْ بِنَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لُرْيَحُكُم بِمَا أَنزَلِ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِكَ هُـرُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ وَكَتْبُنَا عَلَيْهِ مْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُنَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنَ وَٱلْسِنَ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفَهُوَكَفَّارَةٌ لَّهُ رُوَمَن لَّرْ يَخْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿

وَقَفَّتِ مَاعَلَىٰٓءَ اتَّرِهِم يعِيسَى أَبْنِ مَرْيَوَمُصَدِ قَالِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنِيَّةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُوَرُّ وَمُصَدِقًا لِمَابِينَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَبِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِآمُتَّقِينَ ۗ وَلَيَحْكُرُأَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآأَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهُ وَمَن لَرْيَحَكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْفَنْسِ عُونَ ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحِقَ مُصَدِقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنَّاعَلَيْهُ فَأَحْكُرُ بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَاتَبَّعَ أَهْوَآ هُوَ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِن كُرْشِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُ مُأْمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِبَبَّاوَكُمْ في مَا ءَاتَن كُو فَأَسْ تَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُرْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُمُ بِمَاكُنُتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَأَنِ أَحْكُمُ بَيْنَهُ مِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَاتَتَّبِعُ أَهْوَآءَ هُرْوَآخَذَرَهُرْأَن يَفْيَنُوكَعَنَّ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَرْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بَبَعْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ أَلْنَاسِ لَفَسِعُونَ ١ اللَّهُ اللَّهُ مُعَمَّ ٱلجَيْهِايَةِ يَبْغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ أَشَهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥

\* يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْبَهُودَوَ ٱلنَّصَرَىٰٓ أَوْلِيَآ ءَكُعْضُهُمَ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُرُ فَإِنَّهُ مِنْهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ يُسَرَعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ غَضْتَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَايِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْرِينَ عِندِهِ عَ فَيُصِيحُواْعَلَىٰمَاۤ أَسَرُواْفِيٓ أَنفُسِ هِرْنَادِمِينَ۞وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَمَّا وُلِآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَتَّكَذِهِمْ إِنَّهُمْ لِمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَ ـ دَّ مِنكُرْعَن دِينِهِ وهَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةِ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ يُجَلِيدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآبِهِ إِذَالِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُواللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُرْرَكِعُونَ ﴿ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُوُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَجِدُواْ الَّذِينَ التَّخَذُواْدِينَكُمُوهُوُوَا وَلَعَبَامِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبِ مِن قَبَلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيَآءُ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُر مُوْمِنِينَ ٢

وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبَّأَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَعَقِلُونَ ﴿ قُلْ يَنَأَهْلَ الْكِتَنِ هَلْ تَنقِمُونَ مِثَا إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أَنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَحَةُ ثَرَكُمْ فَنسِعُونَ ﴿ قُلْهَلْ أُنْبِئَكُمُ بِشَرِمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ أَللَّهُ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُ مُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أَوْلَيَكَ شَرٌّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَإِذَاجَآءُ وَكُرْقَالُوٓاءَ امْنَا وَقَد دَّخَلُوا بِٱلْكُفْرِوَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِدِّءُوَاللَّهُ أَعَلَرُ بِمَا كَالُواْيَكُمُنُونَ ٩ وَتَرَىٰ كَيْمِرَامِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِرِوَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِبِشْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّيْكَ نِيُونَ وَٱلْأَخْبَارُعَن قَوْلِهِ مُ ٱلْإِثْرُ وَأَحْلِهِ مُ ٱلشِّحْتَ لِمِسْمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٥ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُاللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتَ أَيْدِيهِ مْوَلُعِنُواْ بِمَاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآةُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُم مَّآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَنَا لَكُفُرًّا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَاهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةُ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادَأُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٢

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَكِ، الْمَنُواْوَاتَّ فَوْالْكَفَّرْنَاعَنَّهُمْ سَيِعَاتِهِ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيرِ ﴿ وَلَوْأَنَّهُ وَأَقَاهُوا التَّوْرَيْةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مِين زَيْهِ مَ لَأَحَلُواْ مِن فَوْقِهِ مْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِ مَّ مِنْهُ مْ أُمَّةٌ مُّقُتَصِدَةٌ وَكِيْرِيُّ مِنْهُمْ سَاءَ مَايَعْ مَلُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغْ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ وَإِن لَمْ تَفْعَ لَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ قُلْ يَنَأَهُ لَ ٱلْكِتَبِ لَسْتُرْعَلَىٰ شَيْءِ حَتَّى تُقِيمُواْ التَّوْرَيْنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَاۤ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَيْمِرَامِنْهُم مَاۤ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكَ طُغْيَـنَا وَكُفُرًّا فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ١ هَادُواْ وَٱلصَّدِيثُونَ وَٱلنَّصَدَرَيٰ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِ مِولَا هُرْ يَحْزَنُونَ ١ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيثَنَى بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِ رُرُسُلَّا كُلَّمَا جَآءَ هُرْ رَسُولٌ بِمَالَاتَهُوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقَاكَ ذَّبُواْ وَفَرِيقَا يَقْتُلُونَ۞

وَحَسِبُوا أَلَاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُوا وَصَعُوا ثُكَّرَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُوَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُ مَّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعْ مَلُوتَ ۞ لَقَدْكُفَرَالَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ٱبْنُمَرِيِّمْ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنبَنِي إِسْرَةِ بِلَ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمٌّ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْ هِ ٱلْجَدِّنَّةَ وَمَأْوَنِهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ لَقَدْ حَكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةُ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا إِلَهٌ وَحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّايَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَعَمُّواْمِنْهُ مَعَذَابُ أَلِيرُ ١ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغَفِرُونَهُۥ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ مَّاٱلْمَسِيبِ مُ أَنْ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِن فَبَيْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَايَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُ مُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ انظُرْأَنَّ يُوْفَكُونَ ﴿ قُلْ أَتَعَبُ دُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُرُّضَرًّا وَلَانَفَعَأُولَانَفُهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيعُ ۞ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَنْبِ لَاتَغَلُواْفِي دِينِكُمْ غَيْرُ لَلْقِي وَلَاتَشِّعُوٓ أَأَهُوَآةَ قَوْمِ قَدْ صَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَصَلُواْ كَثِيرًا وَصَلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ١

لُعِنَ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُ وَأَمِنُ بَنِيٓ إِسْرَةِ عِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُيدَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَكُمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَسِكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞كَانُواْ لَايَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِفِعَلُوهُ لَبِشْنَ مَا كَانُولْيَفْعَلُونَ ۞ تَرَيْ كَيْرَامِنْهُمْ يَتُوَلُّوْتَ ٱلْذِينَ حَكَفَرُوْ الْبِئْسَ مَاقَدَمَتَ لَهُمْ أَنْفُسُهُ وَأَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي ٱلْعَدَابِ هُوِّ خَلِلُدُونَ ۞ وَلَوْحَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَا أنزلَ إلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُ مَ أَوْلِينَاءَ وَلَا كِنَّ كَيْمِا مِنْهُ وْفَاسِقُونَ ١٠ اللَّهِ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُ مِمْوَدُةَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّا نَصَنَرَكًا ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُ وَقِيتِ بِسِينَ وَرُهْبَ انَاوَأَنَّهُ مَ لَايَسْتَكِيرُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْمَا أَنزلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَغْيُسُنَهُمْ تَفِيصُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ رَفُواْ مِنَ ٱلْحَقُّ يَقُولُونَ رَبَّنَاءَ امَنَافَأَكُنُبُنَامَعَ ٱلشَّهِدِينَ ١

وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَتَّ وَنَطْمَعُ أَن يُدّخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ فَأَتَّبَهُ مُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَحْرِي مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَأُ وَذَالِكَ جَزَاَّهُ ٱلْمُحْسِينِينَ۞وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْوَكَذَّبُواْبِعَايَئِتِنَٱأُوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلجَيْحِيرِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَّحَرَمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُ مَرْوَلَا تَعْتَدُوَّا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِتُ ٱلْمُعْتَدِينَ۞وَكُلُواْمِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَنَلَاطَيْمَاً وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُؤَاخِذُ كُمُ اللَّهُ بِٱللَّغۡوِفِيٓ أَيْمَانِكُمُ وَلَاكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُو ٓ ٱلأَيْمَانُّ فَكُفَّنَرَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَنكِينَ مِنْ أَوْسَطِمَاتُطْعِمُونَ أَهْلِيكُوا أَوْكِتُوتُهُ مَا أُوتِحَدِيرُ رَقَبَةً فَمَن لَرْيَجِ ذَفَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامِ ذَالِكَ كَفَّنَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا كَلَقْتُ مُ وَأَحْفَظُوّا أَيْمَنَكُو كُذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُوْءَ الِنَتِهِ عَلَمَ لَكُوْ تَشْكُرُونَ ٥ يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخُمْرُوٓ ٱلْمَيْسِرُوۤ ٱلْأَنْصَابُوۤ ٱلْأَرْكُمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْمَيْنِهُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقَلِّحُونَ ٢

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ فِي ٱلْخَمْرِوَ ٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنتُومُنتَهُونَ۞وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُ رْفَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِتَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوا إِذَامَا أَتَقُواْ قَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ ثُمَّ التَّقَواٰ قَءَ امَنُواٰ ثُمَّ الَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞يَنَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلَيَبُلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِثَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُوْ وَرِمَاحُكُو لِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ و بِٱلْغَيْبُ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ رَعَذَابُ أَلِي رُكُ يَنَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقَتْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُسُرُمُ وَمَن قَتَلَهُ و مِنكُر مُّتَعَمِدَافَجَزَآءٌ مِثْلُمَاقَتَلَمِنَ ٱلنَّعَيمِ يَحَكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُرْهَدْيَّابَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدَلُ ذَالِكَ صِيرَامَا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِةً عَفَااُللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِهُ أَللَّهُ مِنْ أُوَلِّلَهُ عَزِيزٌ ذُواُنتِقَامٍ ٥

أُحِلَ لَكُوْصَيْدُ ٱلْبَحْرِوَطَعَامُهُ. مَتَنَعَالُكُوصِيْدُ ٱلْبَحْرِوَطَعَامُهُ. مَتَنَعَالُكُ وَحُرَمَ عَلَيْكُوصَيْدُ ٱلْبَرْمَادُمْتُمْ حُرُمَّا وَٱتَّغُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ جَعَلَ أَلْلَهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهَرَ لَخْرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْقَلَتِيدُّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓأَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَى عِلِيدُ ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَيدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ زَجِيهُ ٥ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاءُ وَٱللَّهُ يَعْلَرُمَا تُبْدُونَ وَمَاتَكْتُمُونَ ۞ قُل لَايَسَتَوِي ٱلْخَيِيثُ وَٱلطَّيِبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ لَلْخَبِيثِ فَأَتَّغُواْ اللَّهَ يَتَأْوُلِي ٱلْأَلْبَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٤ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَّسْتَلُواْعَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلُّكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُـ نَزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلَكُ مْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورُ حَلِيهُ قَدْ سَأَلُهَاقَوْمٌ مِن قَبْلِكُو ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَاكَفِرِينَ ٢٥ مَاجَعَلَ ألله مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَابِهَ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَنْكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى أَسَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَحَتْثُرُهُمْ لَايغَقِلُونَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْتَعَا لَوْ أَإِلَىٰ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُولْحَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَتِهِ ءَابَاءَنَأَ أُولَوْكَانَءَابَأَوُهُمْ لَايَعُلَمُونَ سَّيْنَاوَلَا بَهْ مَدُونَ ﴿ يَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمُ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَ دَيْتُمُ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُرُ جَيِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُو إِذَا حَضَرَأَ حَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْثَنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُوْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ عَيْرِكُوْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُ مْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَامِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ لَانَشْ يَرِي بِهِ - ثُمَنَا وَلُوكَانَ ذَا قُرْيَىٰ وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةَ أَلِيَّهِ إِنَّا إِذَا لَيْنَ ٱلْآثِيمِينَ ﴿ فَإِنْ عُيْرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِثْمَافَا خَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْأَوْلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَا دَتُنَآ أَحَقُّمِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ ذَٰكِ أَدُنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجِهِهَآ أَوْيَخَافُوۤاٰ أَن تُرَدَّأَيْنَنُ ٰبُعَٰدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَلِيهِينَ ﴿

دند الحِزْنِ العِزْنِ

\* يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّبُ لَ فَيَ عُولُ مَاذَاۤ أَجِبْتُمُّ قَالُواۡ لَاعِلْرَلْنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَيْكَ إِذْ أَيَّدتُكُ بِرُوجٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْ لَأَّ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْمِكْمَةَ وَٱلْتَوْرَئِةَ وَٱلْإِنجِيلُ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَحْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ نِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَكِ بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَعَنكَ إِذْ حِثْمَهُمْ بِٱلْبَيْنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّاسِحْرُمُّينِ ١٥ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْخُوَارِيَكِنَ أَنْ ءَامِنُواْ بى وَبِرَسُولِي قَالُوّاْءَ امَنَا وَٱشْهَدْ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَنعِيسَى آبْنَ مَرْيَ مَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنزَلَ عَلَيْمَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينِ ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن تَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَقْتَنَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ٥

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْبَعَ ٱللَّهُ مَرْبَعَ ٱللَّهُ مَرْبَعَ آلْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدُ الْإِزْقَلِنَا وَءَلِخِرِنَا وَءَايَةً مِنكٌّ وَٱزْزُفْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُرُّ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُوفَانَ أَعَذِبُهُ وعَذَابًا لَآ أَعَذِبُهُ وَ لَحَدَامِنَ ٱلْعَنامِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى آبْنَ مَرِّيَعَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِيدُ وَفِي وَأَمِنَ إِلَهَ بَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَايَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ رِ فَقَدْ عَلِمْتَهُ أُرْتَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلِآ أَعْلَرُمَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْرُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مَاقُلْتُ لَهُمْ إِلَّامَاۤ أَمَّرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ وَكُنتُ عَلَيْهِ مْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِ تُرْفَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰكُلِ شَيْءِ شَهِيدُ ١٠ إِن تُعَذِّبْهُمْ وَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِنْ تَغَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ لَلْتَكِيمُ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادِ قِينَ صِدْقُهُ مُ لَهُ مِّ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا أَبُدا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيرُ ﴿ لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ١

## ٤

بنسب ألقه الزخز التحسيد

الخَمْدُ بِلَهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورِّثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَتِهِمْ يَعْدِلُونَ ۞هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن طِينِ ثُوَقَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى عِندَهُ و ثُوَ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ١ وَهُوَاللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُرُ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ ۞ وَمَاتَأْتِيهِم مِنْءَ ايَـ هِمِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ مِرْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْكَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُرْفَسَوْفَ يَأْتِيهِ مِرْأَنْبَتُوَّأُمَاكَانُواْبِهِ، يَسْتَهْزِءُ وِنَ ٥ أَلَوْيَرَوْأَكُوْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِ مِن قَرْدِ مَكَنَّنَهُ وَفِ ٱلْأَرْضِ مَالَوْنُمَكِن لَكُوْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاةَ عَلَيْهِم فِيدْ وَارَاوَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْيَتِهِ مْرَفَأَهْلَكْنَ هُرِيدُنُوبِهِ مْرَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَيًّا ءَاخَرِينَ ﴿ وَلَوْنَزَّ لِنَاعَلَيْكَ كِتَنَبَّا فِي قِرْطَاسِ فَأَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّاسِخَرُّمُ بِينٌ۞وَقَالُواْلُوۡلِۤ أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَامَلَكُا لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٥

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكَالَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَتِهِمِمَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلِقَدَ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْ زِءُ ونَ هُ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ ٥ قُل لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلْهَ عَكَمَ عَلَى تَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَ كُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيدَمَةِ لَارِيْبَ فِيهُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُ مَرفَهُ مَرلَا يُؤْمِنُونَ ۞ «وَلَهُ، مَاسَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّنَا فَاطِرِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِهُ وَلَا يُطْعَمُ وُلَا إِنِّي أَمِرْتُ أَنْ أَحِوْنَ أَوِّلَ مَنْ أَسْلَمُّ وَلَاتَكُوٰنَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرِ فَ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ بِذِ فَقَدْرَجَمَةُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُوِّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُوَعَلَىٰكَ لِشَيْءِ قَدِيرٌ ٥ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِةً وَهُوَ ٱلْحَكِيرُ ٱلْخَبِيرُ ٥

قُلْأَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ سَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَيْتِي وَبَيْنَكُوْ وَأُوحِيَ إِلَىٰٓ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ ، وَمَنْ بَلَغُ أَيِّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ، اللَّهَ اُخۡرَيٰۢ قُللَّاۤ أَشۡهَدُ قُلۡ إِنَّمَاهُوۤ إِلَٰهُ ۗوَلِحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيَءٌ مِمَاتُشْرِكُونَ الَّذِينَ ، اتَيْنَا فُرُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ ، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُرُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُ وَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنِيَّةً إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْتُ رُهُمْ جَمِيعَا ثُرَنَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَأَيْنَ شُرَّكَا وَكُو ٱلَّذِينَ كُنُتُ مِرَّعُمُونَ ١ تُرَلَزِتَكُن فِتنتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ١ ٱنظرَكَتِفَكَذَبُواْعَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَصَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْيَفْتَرُونَ ١ وَمِنْهُمِ مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِ مِوَقُرُا وَإِن يَرَقُا حُكِّلَ ءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَأَحَتَى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ۞وَهُرْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَ هُرُومَايَشْعُرُونَ۞وَلَوْتَرَيَّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَتَنَانُرَدُ وَلَائُكُذِبَ بِعَايِنَتِ رَبِّنَاوَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

بَلْبَدَالَهُ مِمَّاكَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْرُدُواْلَعَادُواْلِمَانُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُ مُلَكِّذِبُونَ ۞ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا لَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ۞وَلُوتَرَيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِيهِ مُّرِقَالَ أَلَيْسَ هَلذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْ يَلَ وَرَبِّنَّا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُّرُونَ ٥ قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ مِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَقَّىٰ إِذَا جَآءَ تَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَهُ قَالُواْيُحَسِّرَتَنَاعَلَ مَافَرَطْنَافِيهَا وَهُرْيَحْمِلُونَ أَوْلَارَهُمْ عَلَىٰظُهُورِهِمَّ أَلَاسَآءَ مَايَزِرُونَ۞ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهِ مِنْ وَلَهُ وَّ وَلَادًا رُأَ لَآخِذِهُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَقَدَّنَعْلَمُ إِنَّهُ وَلَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُ وَلَائِكَذِبُونَكَ وَلِلْكِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ بِعَايَنْتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَقَّ لَ أَتَنَاهُمُ نَصِّرُنَا وَلَامُبَدِ لَ لِكَامِنَتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكُ مِن نَبَايُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُ مِ فَإِنِ أَسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَا فِي ٱلسَّمَا فِي ٱلسَّمَا فِتَأْتِيَهُم بِالدِّوْرَاقِ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُ مَعَلَى ٱلْهُدَئَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَنِهِ لِينَ ٢

للغزب

\* إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَيِّهُ ء قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُعَلَىٰٓ أَن يُنَزِلَءَايَةً وَلَكِئَ أَحَتْرَهُمْ لَايَعَامُونَ۞وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَابِرِيَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمُّ أَمْنَالُكُمْ مَّافَرَطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءُونُمَّ إِلَىٰ رَبِهِ مْ يُحْشَرُونَ ١ وَالَّذِينَ كَذَبُواْيِنَا يَتِنَاصُمُّ وَبُكُرُوفِي ٱلظُّلُمَنَةُ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَا أَيَجُعَلَهُ عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيرِ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتَكُو إِنَ أَتَنَكُمُ عَذَابُ أَللَّهِ أَوْأَتَتَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَاللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُ مِصَدِقِينَ ﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَحَشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَلَةَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أَمْهِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضِّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿ فَلَوْلَا إِذْجَاءَهُم بَأْسُنَاتَضَرَّعُواْ وَلَيْكِن قَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطِنُ مَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّا نَسُواْمَاذُكُرُواْ بِهِ عَنَكَمْنَاعَلَيْهِ مُراَّبُوَبَكُلِّشَيْءٍ حَتَّلَ إِذَا فَرَحُواْ بِمَآ أَوْتُوٓ أَأَخَذَنَهُ مِ بَغْتَةً فَإِذَا هُرَمُّ بَلِسُونَ ۗ

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَكْتَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ قُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَتَعَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَاهُ غَيْرُ أَلِلَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ مُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلْ أَرَةَ يُتَكُرُ إِنَّ أَتَنَكُرُ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَ رَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَمَا تُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّامُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينٌ فَنَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ۞وَٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَدِينَا يَمَسُّهُ وُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلْلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلِآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَاۤ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّامَا يُوحَىٰٓ إِلَىٰٓ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۗ أَفَلَاتَتَفَكُّرُونَ۞وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓ أَإِلَك رَبِهِ مُرَلِسٌ لَهُ مِن دُونِهِ ، وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ أَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴿ وَلَا تَظْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَةُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِ مِن شَيْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِن شَيْءِ فَتَطَرُدَهُ مُ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥

وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوۤ الْهَنَّوُلآءِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيِّنِينَاً أَلْيَسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنَتِنَا فَقُلْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ حَتَّبَ رَبُّكُ مِّعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ، مَنْ عَمِلَ مِنحُمْ سُوَّا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنْ بَعْدِهِ ، وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ ، غَفُورٌ رَّحِيهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ عُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَتَبِعُ أَهْوَآءَكُ مَقَدَّضَلَكُ إِذَا وَمَاۤ أَنَاْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَ قِرِ مِن زَيِي وَحِكَ ذَّبْتُم بِذُه مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِذِءَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِنَّهِ يَقُصُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ قُل لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ ٱلأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَعِن دَهُ مَفَاتِهُ ٱلْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِّ وَمَاتَسَفُظُ مِن وَرَقَيةٍ إِلَّا بِعَلَمُهَا وَلَاحَبَةِ فِي ظُلُمَكِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَظِبِ وَلَايَابِسِ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ٥

1175

وَهُوَ ٱلَّذِي يَنُوَفَّنَاكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُ كُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُّمُ سَكَى ثُمُ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُونُهُ يُنَيِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ مَعَمَلُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةً مُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُرُ حَفَظَةً حَتَى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَايُفَرِّطُونَ ١٠ ثُمَّ رُدُواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰ هُـ مُ ٱلْحَقِّ أَلَالَهُ ٱلْحُكْرُوبَهُوَأَسْرَعُ ٱلْخَيْسِينَ۞ قُلْمَن يُنَجِيكُونِ ظُلُكتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بَنْدَعُونَهُ و تَضَرُّعُ اوَخُفْيَةً لَيْنَ أَنْجَلْنَامِنْ هَلَذِهِ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِيكُمْ مِنْهَا وَمِن كُلِّ كُرِرٍ ثُعَرَأَنتُعْ تُشْرِكُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِ رُعَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُرُ عَذَابَاتِن فَوْقِكُمُ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُو أَوْيَلْبِسَكُو شِيَعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضُ الظُرْكَيْفَ نُصَرَفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُ مْرِعَفْقَهُونَ ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ ، قَوْمُكَ وَهُوَلَلْفَقُ قُللَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ لِكُلِّ لَبَا مُسْتَقَرُّوَسَوْفَ تَعَامُونَ۞وَإِذَارَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوطُونَ فِي ٓ التِينَا فَأَعْرِضْ عَنْهُ مُ حَقَّا يَحْنُونُ وأَفِي حَدِيثٍ غَيْرِهُ وَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١

وَمَاعَلَى الَّذِينَ يَشَغُونَ مِنْ حِسَابِهِ وِمِن شَيْءِ وَلَحِين دِكْرَىٰ لَعَلَمُ مُنَتَعُونَ ﴿ وَدَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُواْ دِينَهُ مَ لَهِ بَا وَلَهْوَا وَغَرَّتْهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأَ وَذَكِرٌ بِهِ ٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَاكَسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَاشَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُوْخَذْمِنْهَأَ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْبِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيهُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَا ٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَطِينُ فِ ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى آثِينَأْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسَلِمَ لِرَبَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِيِّ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِيِّ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَحِكُونُ فَوَلَهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ بِوَمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ عَلِيرُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيرُ ٱلْخَبِيرُ

نتند المحرّف ال

\* وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مِهُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا عَالِهَـ قَإِنَّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ۞ وَكَذَالِكَ نُرِيٓ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ ٱلْشَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِينِ وَ فَلَمَاجَنَ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَ اكْوَكَبُّ قَالَ هَنذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَّارَهَ ٱلْقَدْمَرَ بَازِغَاقَالَ هَاذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَحُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّهَ آلِينَ ﴿ فَلَمَّارَةِ ٱلشَّمْسَ بَانِغَةَ قَالَ هَا ذَا رَبِّي هَاذَا أَحُتُرُّ فَلَمَا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقَوْمِ إِنِي بَرِيَ ءُ يَهِ مَا أَشْرِكُونَ اني وَجَهْتُ وَجَهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفَأُوْمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ۞وَحَآجَهُ، فَوَهُهُ، قَالَ أَتُحَاجُونِي فِي أَللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا ثُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَنَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُ مُرَوَلَا تَخَافُونَ أنَكُمْ أَشْرَكَتُمْ بِٱللَّهِ مَالَرْ يُنَزِّلْ بِهِءَ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَّأُ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ أَحَقُ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُرْتَعُ لَمُونَ ١

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَكَيْسُوَا إِيمَنَكُمُ بِظُلِّمٍ أَوْلِيَهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُرِمُهُ مَدُونَ ﴿ وَيَلْكَ حُجَتُنَآ ءَاتَيْنَاهَاۤ إِبْرَاهِهِ مَعَلَىٰ قَوْمِهُ عَنَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نُشَاءً إِنَّ رَبِّكَ حَكِيرٌ عَلِيمٌ ١ وَوَهَبْنَالَهُ رَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَأُ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَتِهِ عَدَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَلِـرُونِتُ وَكَنَاكِ خَدَرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَزَكَرِيَّاوَ يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَإِسْمَنِعِيلَ وَٱلْمِسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطُأُ وَكُلَّا فَضَّلْنَاعَلَى ٱلْعَلَمِينَ۞وَمِنْ ءَابَآبِهِ مْرُوَذُرِيَّنِيهِمْ وَإِخْوَيْهِ مُرَّوَّاجْمَنِيَنَاهُمُ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيرِ ﴿ وَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بهِ ، مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادٍ يُد وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُ مِمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أُوْلَنِهِ كَالَّذِينَ ءَاتَيْنَ هُو ٱلْكِتَبَ وَلَلَّهُ كُمْ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنْؤُلآء فَقَدْ وَكَلَّذَابِهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَاهُ مُ ٱقْتَدِتُّهُ قُللَّا أَسْتَلُكُرْعَلَيْهِ أَجْرًّا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ٥

وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِإِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنـزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِيْن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَنْبَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ عُمُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ، قَرَاطِيسَ بُنْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَيْمِرَّا وَعُلِمْتُمْ مَّالَرْتَعْلَمُوٓا أَنْتُمْ وَلَآءَابَآ وَكُمِّ قُلِ ٱللَّهُ لَٰزَدَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٥ وَهَاذَ الْحِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَازَكُ مُصَدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أَمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَاْ وَٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِيَّهُ وَهُرْعَلَ صَلَاتِهِ مْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَرُمِتَنِ ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا أَوْقَالَ أُوجِيَ إِلَىٰٓ وَلَرْبُوحَ إِلَيْهِ شَفٌّ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْتَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ بَاسِطُوۤاٰأَيْدِيهِ وَأَخْرِجُوۤاٰأَنفُ كُرُّ ٱلْيَوْمَ تَجُنزُوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكَىٰنُونَقُولُونَ عَلَىٰٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَيِّ وَكُنتُرْعَنْ اَلِئتِهِ عَنْ الْمُتِيهِ مَنْ تَكْبِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَّدَىٰ كُمَاخَلَقَنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّاحَوَّلْنَكُمْ وَلَآء ظُهُورِكُو وَمَانَرَىٰ مَعَكُو شُفَعَاءَكُو الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُ مَيْكُو شُرَكَتُواْلْقَدَتَقَطَعَ بَيْنَكُرُ وَضَلَعَ عَنكُم قَاكُنُتُمْ تَزَعُمُونَ ١

\* إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَتِ وَٱلنَّوَكُّ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤَفِّكُونَ ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ مُسْبَانَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَنِيزِٱلْعَلِيهِ ۞ وَهُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُوُٱلنَّجُومَ لِتَهْمَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَكِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرُ قَدْ فَصَلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞وَهُوَٱلَّذِيٓ أَنْسَا أَكُومِين نَفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعَّ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاهُ فَأَخْرَجْنَابِهِ ، نَبَاتَكُلِ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا غُثْرِجُ مِنْهُ حَبَّامُ رَاحِبًا وَمِنَ ٱلنَّهْ لِمِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهُ ٱنظُرُوٓاْ إِلَى تَعَرِهِ إِذَآ أَثُمَرَ وَيَنْعِيمُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآيِكَتِ لِفَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَّكَاءَ ٱلْحِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْلَهُ مِنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِعِلْرِسُبْحَنَهُ وَتَعَلَقَعَمَا يَصِفُونَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ أَنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَكُلُ شَيْءُ وَهُوَ بِكُلِ شَيءً عَلِيهُ

ذَالِكُو ٱللَّهُ رَبُّكُم ۗ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِشَى وَكِيلٌ ١ اللَّهُ اللَّهُ الْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنْرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ قَدْجَآ اَكُم بَصَابِرُ مِن زَبِكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِيِّهِ ، وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَاْعَلَيْكُم بِحَفِيظِ۞وَكَذَٰلِكَ نُصَرِفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيْنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ٱتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ @وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِ مُحَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ۞وَلَانَسُبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوَا بِغَيْرِعِلْمِرَكَذَ لِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ رَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِ مِمَّرْجِعُهُ مَ فِيُنَتِنُّهُم بِمَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَا يَهِ لَين جَآءَ تَهُمْءَ ايَةُ أَيُوْمِنُنَّ بِهَأْقُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِبُ أَفِيدَتَهُ مُ وَأَبْصَارَهُمْ صَحَمَالَةً يُؤْمِنُواْ بِهِ عَأَوَّلَ مَرَّةِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَدَيْهِمْ يَعْمَهُونَ ١

الجُزّةِ ٨ المُؤْثُ ١٥ \* وَلَوْ أَنْنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِ مُ ٱلْمَلَتِيكَةَ وَكَأْمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِ مَكُلِّ شَيْءِ فُهُلًا مَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَاّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَحَةً رَّهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِينِ وَٱلْجِنِّيوْجِي بَعْضُهُ مِرْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوَلِ غُرُوزًا وَلَوْسَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهٌ فَذَرْهُ مُومَا يَفْنَرُونَ ﴿ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِدَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِيُواْ مَاهُ مِثَقَّتَرِفُونَ ﴿ أَفَغَيْرَا لِلَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْحِيَنَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُ مُرُالْكِتَنِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّيْكَ بِٱلْحَقُّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَمِينَ ﴿ وَتَعَتَّكُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقَاوَعَدْلَا لَامُبَدِلَ لِكَامِنَةِ وَهُوَالسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وران تُطِعْ أَحَةُ رَمَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ إِن يَتِّيعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَغْرُصُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَرُمَن يَضِلُ عَن سَبِيلِيِّهُ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم يِعَالِنتِهِ ومُؤْمِنِينَ ١

وَمَالَّكُو أَلَّا تَأْحُلُوا مِمَّادُكِرَا سُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُرْمَّاحَرَّمَ عَلَيْتُ عُمْرِ إِلَّامَا أَضْطُرِ رَبُّمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَيْرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ وَدَرُواْظَاهِرَ ٱلْإِثْمِرِ وَبَاطِئَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْمِسُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٥ وَلَاتَأْكُلُواْ مِنَاكَةُ يُذْكِر أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا يَهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُولَمُنْ رَكُونَ ا أَوْمَن كَانَ مَيْمَا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالَهُ، ثُورًا يَمْشِي بِهِ، في النَّاسِ كُمَن مَّنَالُهُ وفي الظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَأَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَيْفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَانُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِ هِمْ وَمَايَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوْمِن حَتَى نُوْقَ مِثْلَ مَاۤ أُولِت رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَرُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وَسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْصَغَالُّ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِعَاكَ اثْوَاٰيَمْكُرُونَ ۗ

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهَدِينَهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ وِلِلْإِسْ لَنَيْرُوَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ بِجَعَلَ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجَاكَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمُ أَقَدَ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَدَّكُرُونَ ۞ \* لَهُمْ دَارُالتَ لَامِعِن دَ رَبِهِ مُرْوَهُوَ وَإِينُهُم بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَا يَكُمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكَثِّرْتُم مِنَ ٱلْإِنسُ وَقَالَ أَوْلِيَ الْحُهُم مِنَ ٱلْإِنِس رَبَّنَا أَسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُورُكُ عُرْخَلِدِينَ فِيهَا إِلَّامَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيهٌ ﴿ وَكَذَالِكَ ثُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَتَا بِمَاكَانُواْ يَكَيْبُونَ ٥ يَنعَشَرَ ٱلْجِنَ وَٱلْإِنِسِ ٱلَّهُ يَكَأْيَكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْحَكُمْ اَلِنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاْ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَّا وَغَرَبْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِ مِرَأَنَّهُ مُركَانُواْ كَفِرِينَ ١

ذَلِكَ أَن لَرِيَكُن زَبُكَ مُهَاكَ ٱلْقُرَيْ بِظُلْرِوَأُهَالُهَا غَلِفِلُونَ ﴿ وَلِحُلِ دَرَجَاتٌ مِمَاعَمِمِلُواْ وَمَارَبُكَ بِغَيْفِلِ عَمَّايَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُكَ ٱلْغَيْنُ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَأَيُذُهِبُكُمْ وَيَسَتَخَلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ ا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُم مِن دُرِيَّةِ قَوْمِ ءَاخَرِينَ ٥ إِنَّ مَا تُوعَدُونِ لَآتِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ يَلْقَوْمِ أعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُرُ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وعَلقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ ولَا يُقَلِحُ ٱلظَّلِيمُونَ ١ وَجَعَانُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَكَّا مِنَ ٱلْحَسْرِينِ وَٱلْأَنْعَلَىمِ نَصِيبًا فقالوأها ذايته يزغم هزوها ذالشركآ يتأفعاكان لِشُرَكَ آبِهِ مْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَا بِهِ تُرْسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَنْدِهِمْ شُرَكَ آزُهُمُ إِيرُدُوهُ مَ وَلِيَ لَبِسُواْ عَلَيْهِ مَ دِينَهُمُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَهُ مُوهُ فَ ذَرْهُمْ مَ وَمَا يَفَ تَرُونَ ۗ

وَقَالُواْهَاذِهِ عَأَنْهَا مُرْوَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَظْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَلَهُ حُرِّمَتَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَلَهُ لَايَذُ كُرُونِ أسَمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَفْتِ رَآءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٥ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ ٱلْأَنْعَلَمِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَجِتَ أُوَانِ يَكُن مَيْ لَهُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِ وَصَفَهُمُ إِنَّهُ وَحَكِيمُ عَلِيهُ اللَّهِ فَدْخَيِسِرَ ٱلَّذِينَ فَتَكُواْ أَوْلَدَهُ رَسَفَهَا إِغَيْرِ عِلْمِ وَجَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ أَفْتِ رَآءً عَلَى ٱللَّهُ قَدْضَ أُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْ تَدِينَ۞\* وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَجَنَّتِ مَّعْرُوشَنتِ وَعَيْرَمَعْرُوشَنتِ وَالنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِقًا أَكُلُهُ, وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّاتَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهُ كُلُواْ مِن تَمَرِهِ عَإِذَا أَثْمَرَوْءَ اتُواْحَقُّهُ رِيْوْمَ حَصَادِيَّاء وَلَاتُسْرِفُوٓ أَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَلِمِ حَمُولَةَ وَفَرْشَأْكُلُواْمِمَارَزَقَكُوْالْمَهُواْ خُطُوَىتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَحَيُّمَ عَدُوُّ مُيِينٌ ٥

ا المارات

تَعَلِيْهَ أَزُوا حَ مِن ٱلطَّهَ أَنِ ٱلْمُعَرِ ٱلْمُعَرِ ٱلْمُعَرِ ٱلْمُعَرِ ٱلْمُعَرِ ٱلْمُعَرِ ٱلْمُعَرِ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرُ ٱلأَنْفَيَةِنِ أَمَّا ٱشْتَعَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْشَاتِينَ نَبِعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَايِنِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِ ٱثْنَايِنُ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَزَمَ أَمِ ٱلْأَنْثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْشَيِّنِ أَمْرَكُنتُ رَشُهَدَاءً إِذْ وَصَلحَكُمُ اللَّهُ بِهَدَا أَفَهَنَّ أظَلَرُمِتَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِعَــُيْرِ عِلْمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قُلْلَّا أَجِدُ فِمَا أُوحِيَ إِلَىٰ مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْـتَةً أَوْدَمَامَسُ فُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهُ ءَفَمَنِ ٱصْطُرَعَيْرَ بَناعِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ عَنْفُورٌ رَّحِيهِ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُّ وَمِنَ ٱلْبَقَرِوَٱلْغَنَدِ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُ عَا أَوِ ٱلْحَوَايَ أَوْمَا أَخْتَلَطَ بِعَظْمُ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمٌ وَإِنَّالْصَادِقُونَ ﴿

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ دُوْرَحْمَةِ وَاسِعَةِ وَلَايُسَرَدُّ بَأْسُهُ وعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْـرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلَا ءَابَا زُيَّا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءً كَذَالِكَ كَذَالِكَ حَكَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْحَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَاُّ قُلْهَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخُرُصُونَ ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْخُجَّةُ ٱلْبَلِغَ لَهُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَن كُو أَجْمَعِين ﴿ قُلْهَا لُمَّ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدًّا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَاتَتَّبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَابَكِيْنَا وَٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَتِهِ مَ يَعَدِلُونَ ۞ \* قُلْ تَعَالُوْا أَتَلُمَا حَرِّمَ رَبُّكُوْعَلَيْكُمُّ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ هُ شَيْئًا وَ بِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَاتَفْ تُلُوا أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْ لَتِي غَنْ نَوْرُ قُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَ رَمِنْهَا وَمَابَطَنَّ وَلَا تَقَمُّلُواْ ٱلنَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ ذَٰ لِكُمْ وَصَّاكُم بِهِۦلَعَلَّكُمْ تَعْقُلُونَ ١

يون ليج الميلون الميلون

وَلَاتَفْرَيُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَقَّ يَبُلُغَ أَشُدَهُمْ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ لَانُكَيْلَفَ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَاقُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَاتَ ذَاقُرُيَّا وَبِعَهُ دِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَمَا لَكُمْ وَتَذَكُّرُونَ ﴾ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَاتَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرِّقَ بِكُوعَن سَبِيلِهِ عَذَالِكُو وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءِ رَبِهِ مِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا كِتَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ فَأَتَّبِعُوهُ وَآتَقُواْلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِتَلُ عَلَىٰطَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَيَهِمْ لَغَلفِلِينَ ﴿ أَوْتَـعُولُواْ لَوَأَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَبُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَلَةَ كُم بَيْنَةٌ مِن زَيِكُمْ وَهُدُى وَرَحْمَةُ فَتَنْ أَظْلَرُمِمَنَ كَذَّبَ بِعَايِئِتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَأُ سَنَجْرِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَاكِيْنَاسُوءَ ٱلْعَذَابِ بِعَاكَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُ مُ ٱلْمَلَتَ كُمُّ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَرْتَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن فَبَلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَبَرًّا قُلِ ٱنتَظِرُوٓا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُ مُرَوًّكَا ثُواْ شِيمَا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُرَّيْنَيْتُهُم بِمَا كَانُواْيَفْعَلُونَ ٩ مَن جَلَةً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وعَشْرُ أَمْثَا لِلهَّأُومَن جَاةً بِٱلسَّيِئَةِ فَلَا يُجْزَىٰۤ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لِلا يُظْلَمُونَ ۞ قُلِّ إِنِّني هَدَيْنِي رَبَّ إلى صرَطِ مُستَقِيرِ دِينَاقِيتَمَا مِلَّةَ إِبْرَهِ مِرَحَيْفَأُومَا كَاتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِٱلْعَنَامِينَ۞لَاشَرِيكَ لَهُ وَيِذَالِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أُوَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ قُلْ أَغَيْرَ أَلِلَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَرَبُّكُ لِي شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُكُلُّ نَفْسٍ إِلَّاعَلَيْهَأُ وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَئُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِكُم مَّرْجِعُكُرُ فَيُنَيِّنُكُمْ بِمَاكُنُتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَتِهَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَسْلُولُمْ فِي مَآ التَكُوُّ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ ولَغَ فُورٌ رَّحِيهُ الْهِ فَابِ وَإِنَّهُ ولَغَ فُورٌ رَّحِيهُ

## ٤

الْمَصَ ٤ كِتَنْ أَنزلَ إِلَيْكَ فَلَايَكُن فِي صَدْدِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَبِهِ، وَذِكَرَىٰ لِأَمُوْمِنِينَ ۞ أَتَبِعُواْ مَاۤ أَنزلَ إِلَيْكُمُ يِّن زَيِّكُرُ وَلَاتَتَبِعُوا مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَا أَهُ قَلِيلًا مَّا لَذَ حَكَرُونَ ا وَكُرِمِن فَرْيَةِ أُهِّلَكَ نَهَا فَجَاءَهَا بَأَسُنَا بَيَنَتًا أَوْهُمْ قَآيِلُونَ۞فَتَاكَانَ دَعْوَلِهُ مَ إِذْجَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّاكُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ فَلَسَّعَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مْرَوَلَسَّكَلَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَا غَآبِرِينَ ۞ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَعِ ذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ وَفَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ مَا أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَ هُربِمَاكَ انُواْبِعَايَنِيَنَا يَظَامِنُونَ ۞ وَلَقَدْ مَكَنَّكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَالَكُمْ فِيهَامَعَكِيشٌّ قَلِيلًا مَّالَشُّكُرُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقَتَ كُمْ ثُرُّ صَوَّرْنَكُمْ ثُكَّرَ فُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَرْيَكُنْ مِنَ ٱلسَّلِجِدِينَ ١

قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَاتَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارِ وَخَلَقْتَهُ وَمِن طِينِ ١ قَالَ فَأُهِ فِط مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن مَتَكُبَرَ فِهَافَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ۞قَالَ أَنظِرَ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٤ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ فَ قَالَ فِيمَا أَغْوَيْمَتِي لَأَقْعُ دَنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَا يَيْنَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مْرَوِمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِيهِ مِرْوَعَن شَمَا لِلِهِ مُرْوَلًا تَجِدُ أَكُثْرَهُ وَشَكِرِينَ ﴿ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَامَذْ وُمِامَدْ وُمِّاللِّهُ وَكَاللَّهُ مُورِّاً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُ وَلاَمْلَأَنَّ جَهَ فَرَمِنكُو أَجْمَعِينَ ﴿ وَيَكَادَهُ السَّكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ فَكُلَامِنْ حَيْثُ شِنْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَلِذِهِ ٱلشَّجَرَةِ فَتَكُونَامِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَوَسُّوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِبُدِي لَهُمَامَا وُرِي عَنْهُ مَامِن سَوْءَ يَهِمَاوَقَالَ مَانَهَنَكُمَارَبُّكُمَاعَنَ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكِيْنِ أُوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَاسَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يخضيفان عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنهُمَارَيُّهُمَّا أَلْرَأَنْهَكُمَاعَن تِلَكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٣

قَالَارَيِّنَاظَلَمْنَا أَنفُسَنَاوَإِن لَرْتَغْفِرُلَنَاوَتَرْحَمْنَالَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُ كُرِلِبَعْضِ عَدُوِّ وَلَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ مُسْمَقَرُ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ۞قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا نَحُنْرَجُونَ ۞يَلبَنِيٓ ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَاعَلَيْكُرُ لِبَاسَا يُؤْرِي سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشَا وَلِبَاسُ التَّقُوكِ وَلِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ يَبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَغْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَاسَوْءَ يَهِمَا إِنَّهُ رُزَنِكُمْ هُوَوَجِّبِلُهُ رُمِنَ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ ۚ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَالُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَاعَلَيْهَا ٓ اَبَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَّرُيَا بِهَأَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْسَاءَ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ٩ قُلْ أَمْرَزِنَي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَ كُرْعِن دَكُلَ مَسْجِدٍ وَآدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ كَمَابَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُ مُ ٱلصَّحَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مِثُّهُ مَدُونَ ١

المنافق المنافقة المنافقة

\* يَبَنِي ٓءَادَمَ خُذُواْ رِينَتَكُرِ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ وَلَاثُتُرُفُوٓ أَإِنَّهُ لِلاَيُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ۞قُلْمَنْ حَرَّمَ نِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَوَالطَّيْبَنِي مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْهِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَبَوْدِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةَ بَوْمَ ٱلْقِيَعَةً كَذَالِكَ نُفَصِلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَاوَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَيِّ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَّةُ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَانَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ وَلِحَكِلَ أَمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٩ يَبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُورُسُلُ فِنكُرْ يَقْصُونَ عَلَيْكُرْءَ ابْنِي فَنَ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِنَايَنِيْنَا وَٱسْتَحَكِبُرُواْعَنْهَآ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْكَ ذَبَ بِعَايِنَةٍ فِي أَوْلَتِهِ كَيْنَالُهُ مُنْصِيبُهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَامُر رُسُلُنَا يَنَوَفُوْنَهُ مَوَالُوٓأَ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهُ قَالُواْضَلُواْعَنَّاوَشَهِدُواْعَلَىٓأَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمْ كَانُواْكَفِينَ۞

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمِّيرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُ مِينَ ٱلْحِنِ وَٱلْإِنسِ فِ ٱلنَّارِّكُ لِّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أَخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱذَا رَكُواْ فِيهَا جَيِعَاقَالَتَ أُخْرَنِهُ وَلِأُولَنِهُمْ رَبَّنَاهَلَوْلَآ أَضَلُونَافَعَاتِهِمْ عَذَابُ اضِعْفَا مِنَ ٱلنَّا أَرِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَا تَعْلَمُونَ وَوَقَالَتَ أُولَنَهُ مِرِلِأُخْرَنِهُ مُوفَعَاكَانَ لَكُوْعَلَيْمَامِنْضَلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُهُ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْيِعَايَلِيَنَا وَٱسْتَكْبَرُواْعَنْهَا لَاتُفَتَّحُ لَهُ مُأْبُوَبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَايَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيْرِ لَلْيِمَاطِ وَكَذَالِكَ يَخْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ ۞لَهُ مِين جَهَ نَرِّمِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِ مْ غَوَاشٌّ وَكَذَالِكَ بَعْزِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَانُحَكِلْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُرْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ ٥ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِنْ عِلْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِ مُ ٱلْأَنْهَا رُوَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحُقُّ وَنُودُوٓا أَن يَلْكُوا لَهُنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِعَاكُنتُ مُرَقَعٌ عَلُوتَ ٢

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَاحَقَّافَهَلْ وَجَدتُهُم مَّاوَعَدَرَبُكُوحَقَّأَقَالُواْنَعَـ مَّ فَأَذَّتَ مُؤَذِنٌ بَيْنَهُ مُ أَن لَّعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ۞ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَلْفِرُونَ ١ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُّ وَعَلَى ٱلْأَغْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّابِسِيمَنْ مُزُّونَادَوْأُ أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ سَلَعُ عَلَيْكُو لَرِّيَدْ خُلُوهَا وَهُرْيَظْ مَعُونَ ١ \* وَإِذَاصُرِفَتَ أَبْصَدُرُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْبِحَبِ ٱلنَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىۤ أَصْعَبُ ٱلْأَغْرَافِ رِجَالَا يَغُرِفُونَهُم يسيمَنهُ وَقَالُواْمَا أَغْنَ عَنكُرْجَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُ مْ نَسْتَكْبِرُونَ ١ أَهَنُّوٰلِآءِ ٱلَّذِينَ أَمَّا مَتُمُرُلَائِنَا لُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةً ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفُ عَلَيْكُرُ وَلَا أَنتُرَتَّخَزَفُونَ ﴿ وَنَادَىٰۤ أَصْحَبُ ٱلنَّارِأَضَحَبَ الجُنَنَةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ فَالْوَّا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبَا وَغَزَّتْهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ نَسَىنَ هُرْكَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِ رُهَا ذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَا يَتِنَا يَجْحَدُونَ ٥

وَلَقَدْ حِنْنَاهُم بِحِيتَ فِصَلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ رَّبُومَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ ، يَغُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلَ لَنَامِن شُفَعَاءً فَيَشَفَعُواْ لَنَاۤ أَوْنُرِدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَالَّذِي كُنَّانَعْ مَلَّ قَدْ خَسِرُ وَأَأْنَفُسَهُ مِ وَضَلَّا عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٤ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ في سِتَةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْمَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشُّ يُغَيْبِي ٱلْيَلَ ٱلنَّهَارَ يَظَلُبُهُ وَحَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَهَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرُةِ ۚ أَلَالَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۚ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ آدْعُواْ رَبَّكُوْ تَصَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥ وَلَا تُقْسِدُ وأَفِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفَا وَطَعَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِينِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرَيْكَ أَنْسُرُ البَيْنَ يَدَى رَحْمَيْهُ وَحَقَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْتَهُ لِبَلَدِ مَّيتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِء مِن كُلّ ٱلثَّمَرَٰتِ حَكَذَالِكَ نُحَرِّجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَكَ مِّرَتَكُرُونَ ٥

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبْثَ لَا يَخَرُجُ إِلَّانَكِدُأْكَنَاكَ نُصَرِّفُ ٱلَّآيَكِتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ١ لَقَدَ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ فَوَمِهِ عِفَقَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُ وِأَٱللَّهَ مَالَّكُمُ مِّنْ إِلَىٰهِ غَيْرُهُ وَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَاثُمِن قَوْمِهِ عَإِنَّا لَنَرَيْنك فِي ضَلَالِ مُّبِينِ۞ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي صَلَالَةٌ وَلَلْكِينِ وَسُولٌ مِن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ ٥ أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِي وَأَنصَبُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَاتَعَامُونَ ١٠ أَوْعَجِبْتُرْأَن جَآءَ كُثرِيْن زَيْكُرُ عَلَىٰ رَجُل مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمُ وَلِتَنَقُواْ وَلَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ ا فَكَذَّبُوهُ فَأَنْحِيَنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ دِفِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِنَايَنِنَا إِنَّهُمْ رَكَانُواْ فَوْمًا عَمِينَ ١٠٠٠ وَإِلَّا عَادِ أَخَاهُمْ هُودَأْقَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَحَكُمِ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۚ وَأَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا ۚ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن فَوْمِهِ وَ إِنَّالَهُ رَبِكَ فِي سَفَاهَ فِي وَإِنَّالْتَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِيدِ قِ قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِن زَيِ ٱلْعَالَمِينَ ١

أُبَلِّهُ كُرُ رِسَالَتِ رَبِي وَأَنَالُكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ ۞ أَوَعِجَبَتُمْ أَن جَآءَكُرْ ذِكْرُيْنِ رَبِكُوعَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِ رَكُمْ وَادْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِ ٱلْخَالِي بَضْطَةً فَأَذْ كُرُوٓا عَالاَءَ ٱللَّهِ لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ اللهُ قَالُوٓا أَجِتَنَّنَا لِنَعْيُدَ اللَّهَ وَحَدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَيْنَا بِمَاتِّعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِ قِينَ ٥ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُ مِ مِن رَبِكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبُ ۖ أتجكد لُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُهُوهَا أَنتُمْ وَعَالِمَا وَكُم مَّانَزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ فَٱلتَّظِيرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُنتَظِينَ ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وِبرَحْمَةِ مِنَّا وقطَّعْنَادَابِرَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَنَيْنَا وَمَاكَانُواْمُؤْمِنِينَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِيحَاْقَالَ يَكَقَوْمِ أَعْبُ دُواْلَقَة مَالَكُم مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ وَقَدْ جَآءَ تَكُم بِيَنَ أُمِّن زَّبِكُمْ هَنذِهِ عِنَاقَهُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايِئَ فَذَرُوهِا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ١

وَآذَكُرُوٓ أَإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَ آءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتِكَأَ فَأَذْكُرُوٓا عَالاَءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْمُوٓا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْمِن فؤمه والكذين أنستضعفوا لمنءامن منهتر أتع لمون أَنَّ صَالِحَامُوْسَلٌ مِن زَيِعُ، قَالُوٓأ إِنَّا بِمَاۤ أَرْسِلَ بِهِ، مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوۤاْ إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ عَصَيْفِرُونَ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْعَنْ أُمْرِرَتِهِمْ وَقَالُواْ يُصَالِحُ آثَيْنَا بِمَاتَهِ دُنَّا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتْهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَاهَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغَتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحَتُ لَكُمْ وَلَكِينَ لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ و وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَأْتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ كُولَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُوبِ ٱلنِسَاءَ بَلْ أَنتُ رَفَوْمٌ مُّسْرِ فُوبَ ١

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُ وَأَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنَّا اللَّيْتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ رَالًا آمْرَأْتَهُ ركَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِ مِ مَطَرًّا فَأَنظُرْ كِيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ @ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُ مِنْ عَيْمَا قَالَ يَنْ فَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُم مِنَ إِلَاهِ غَيْرُهُ أَرْقَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِن زَيِكُمُّ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا دَّالِكُمْ خَيْرٌلِّكُمْ إِن كُنتُ مِثْوَمِنِينَ هُوَلِا تَقَعُدُواْ بِكُلِ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ أَللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجَاْ وَأَذْكُرُواْ إذْ كُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرَكُمٌّ وَأَنظُرُواْ كَيْفَكُاتَ عَنقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَ أُمِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيَ أَرْسِيلْتُ بِهِ ء وَطَا آبِفَ أُنَّرُ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَقَّ يَحَكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَأً وَهُوَخَيْرُ ٱلْخَاكِمِينَ ٥

\* قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْمَكُمْرُواْمِن قَوْمِهِ مَلَنُخْرِجَمَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَكِتَاۤ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلْيَـنَأَقَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكْرِهِينَ ١ فَنَرَّيْنَاعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَافِي مِلْيَكُرِ بَعْدَ إِذْ نَجَنَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَاۚ وَسِعَ رَبُّنَاكُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّاٰعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبِّنَا ٱلْهَتَحْ بَيْنَنَاوَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَيِّي وَأَنتَ خَيْرُالْفَيْتِحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْتُرْسُعَيْبًا إِنَّكُو إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿ فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصِّبَحُواْ فِي دَارِهِ رَجَاشِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْ نَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُّ ٱلْخَسِرِينَ ۞ فَتَوَلَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِي وَبِنَصَحْتُ لَكُوْفِكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ فَوْمِ كَيْفِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَبِي إِلَّا أَخَذُنَّا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآهِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُ مِيَضَّرَعُونَ ﴿ ثُمَّا لَكَا لَكَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْمَسَ ابَآءَنَا ٱلطَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَهُ مِعَتَهُ وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ٥

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيَّ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِ وبَرَكِتِ مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَاكَانُواْ يَحَيْسِبُونَ۞أَفَأَمِنَأَهُلُٱلْقُرَيِّ أَن يَاأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيْنَتَاوَهُمْ مُنَابِمُونَ ﴿ أُوَامِنَ أَهْلُ ٱلْقُدَىٰ أَن يَانِيَهُم بَأْسُنَاضُكَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأَمِنُواْ مَحَكَرَاللَّهُ فَلَايَأْمَنُ مَحَدَرًاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَلِيمُ وِنَ ١ أُوَلَرْيَهُ دِ لِلَّذِينَ يَرِينُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْ لِهَا أَن لَّوْ لَسُاءً أَصَبْنَاهُمُ بِذُنُوبِهِ مُّ وَنَظْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِ مِنْهُمُ لَا يَسْمَعُونَ عِنْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَبُواْ مِن قَبْلُكَ غَلِكَ يَطْبَعُ أَلَقَهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَمَاوَجَدْنَا الأَحْثَرِهِم مِنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَا أَحَثُرُهُ لِلْفَسِيقِينَ ١ تُعَرَّبَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَابَلِيْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَامُواْ بِهَأَ فَأَنظُرْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنفِرْعَوْنُ إِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

حَقِيقُ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ فَذَ جِمَّةُ كُم بِبَيِّنَةِ مِن زَيِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِثْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعَبَانٌ مُبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفَإِذَاهِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۞ قَالَ ٱلْمَلَا أَمِن قَوْمِ فِرْعَوْتَ إِنَّ هَا ذَالْسَاءِمُ عَلِيهُ ﴿ فَي يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمُ مِنَ أَرْضِكُمُ فَمَاذَاتَأْمُرُونَ ٥ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِينِ خَشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِ سَنجِرِعَلِيمِ ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْتَ قَالُوٓٓ إِنَّ السَّحَرَةُ فِرْعَوْتَ قَالُوٓ أَإِنَّ لَنَالَاجْزًا إِن كُنَّا لَغَنُ ٱلْغَيْلِينَ ﴿ قَالَ نَعَـ مُوَالَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْفِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُواْفَلَمَاۤ ٱلْقَوْا سَحَرُواْ أَعْيُرَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُ مْ وَجَاةُ وبِسِحْرِعَظِيرِ ١ \* وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا حَكَا نُواْيَعْ مَلُوتَ ﴿ فَغُلِيُواْ هُنَالِكَ وَٱنْقَلَبُواْصَاغِرِينَ ﴿ وَأَلِّهِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ هُنَالِكَ وَٱنْقَلَبُواْصَاغِرِينَ ﴾ وألَّهِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾

قَالُوٓاْءَامَنَابِرَبِ ٱلْمَنالِمِينَ۞رَبِ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ۞قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمِّ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُولُمِنْهَاۤ أَهْلَهَآ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ فَظِعَنَ أَيْدِ يَكُو وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفِ ثُرَّ لَأَصَلِبَنَكُو أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوٓا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَاتَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ ثُنَّا رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا ثُمِن قَوْمٍ فِرْعَوْتَ أَنَّذَرُهُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْفِي ٱلْأَرْضِ وَبَذَرَكَ وَءَالِهَ مَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَ هُمْ وَنَسْتَحِي مِنسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوَقَهُمْ قَهْرُونَ ١ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِيبُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبُرُ قَالْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ يلِّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ ، وَٱلْعَنقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ قَالُوٓأَأُودِينَامِن هَبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأْقَ الَ عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يُهْلِكَ عَدُوَكَ عُدُورَكَ مَدُورَكَ مَالْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعَمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنآ عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُ مِيدَ أَكَّرُونَ ١

فَإِذَاجَاءَتُهُوُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَاذِيِّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَةٌ يَظَيِّرُواْ بِعُوسَى وَمَن مَّعَهُ وَأَلاَ إِنَّمَاطَانَهُرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكُنْرَهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْمَهُمَا تَأْتِنَابِهِ ۽ مِنْ ءَايَـةِ لِتَسْحَرَنَابِهَا فَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُ ٱلطُّوفَ انَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْفُ مَلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدُّمَ ءَايَنتِ مُفَصَلَتِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَافُواْ فَوَمَا مُجْرِمِينَ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ مُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَنْمُوسَى آدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَا عَهِدَعِندَكُ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرَّجْزَلَنْوْمِنْ لَكَ وَلَنْزُسِيلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّحْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِهُم بَلِلغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ﴿ قَأَنتَهَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَتِرِ بِأَنْهُمْ كَذَّبُواْ بِنَايَنِينَا وَكَانُواْعَنْهَا عَنفِلِينَ ﴿ وَأُورَ ثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرُكْنَافِيهَا وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَيِكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ بِمَاصَ بَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ١

وَجَوَزْنَابِهِنِي إِسْرَةِ بِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتَوْاْ عَلَىٰ فَوْمِرِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَاءِ لَهُمُّ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَلِ لَنَاۤ إِلَهَا كَمَا لَهُمْءَ الِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ وَقُرْ تَجْهَلُونَ ١٤ إِنَّ هَنُولَاءٍ مُتَبِّرٌ مَّاهُمْ فِيهِ وَبَنظِلُ مَّاكَ انُواْيَعْ مَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْغِيكُرُ إِلَامًا وَهُوَفَضَلَكُ عُلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ حَكْمُ رُسُوءَ ٱلْعَدَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَآة كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ يِسَآة كُمُّ وَفِي ذَالِكُم بَلَاةً" مِن زَيِكُمْ عَظِيرُ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْمِنَ لَيْهَ وَأَتْمَمَّنَهَا بِعَشْرِفَتَ مَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْـلَةٌ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنرُونَ آخَلُفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصِّلِحْ وَلَاتَ تَبِعَ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَّكُلَّمَهُ و رَبُّهُ مُقَالَ رَبِّ أَرِيْتِ أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَبْنِي وَلِكَ عِن ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَ انَهُ وفَسَوْفَ تَرَكَيْ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ ولِلْجَبَلِجَعَلَهُ و دَحَثَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢

قَالَ يَكُمُوسَيْ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكُلِّنِي فَخُذْمَآءَاتَيْتُكَوَكُن مِنَ الشَّنكِرِينَ ﴿ وَكَنَّبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِ شَيْءِ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِ سَى وَفَخُذُهَا بِقُوَّةِ وَأَمْرَ فَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَٱلْفَنسِيقِينَ ۞ سَأَصْرِفُ عَنْءَايَنِيٓٱلَّذِينَ يَنَكَ بَرُونَ فِ ٱلأَرْضِ بِعَنْدِ ٱلْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْأُكُلَّ اللَّهِ لَايُوْمِنُواْبِهَا وَإِن يَرَوْأُسَبِيلَ ٱلرُّشْدِلَا يَتَحِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْأُسَبِيلَ ٱلْغَىٰ يَتَحِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُركَذَّبُواْ بِعَايَائِتَ ا وَكَانُواْعَنْهَاغَلِفِلِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَ أَبُواْبِعَايَدِينَا وَلِقَاآءِ ٱلْآخِرَةِ حَيِظَتَ أَعْمَالُهُ مُرْهَلِ يُجْزَوْنَ إِلَّامَاكَالُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَتَّحَاذَ فَوْمُرُمُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْ لَاجَسَدَالَّهُ وَخُوَارُّ أَلَهْ يَرَوْا أَنَّهُ ولَايُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِ مُ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِيمِينَ ٥ وَلَمَّاسُقِطَ فِيَ أَيْدِيهِ مُورَأُوْاْ أَنَّهُ مُرْقَدٌ ضَالُواْ قَالُواْ لَين لَّرْيَرْحَمُنَارَبُنَا وَيَغْفِرْلَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قُوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفًا قَالَ بِشَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعِجَلْتُ مُ أَمْرَ رَبِكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَفْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَاتَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ آغْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ أَ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِن زَيِهِ مِ وَذِلَّةً فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأُ وَكَذَالِكَ نَجْــزى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ شُمَّ تَسَابُواْمِنُ بَعْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ غُورٌ رَبِّحِيمٌ ١ وَلِمَّا سَكَتَعَنَّهُ وَسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِ مِيرَهِمْبُونَ ﴿ وَأَخْتَارَمُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَنِينَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُتَهُ مِينَ قَبْلُ وَإِنَّيَّ أَنَّهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآةُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُ بِهَامَنِ تَشَآءُ وَتَهَدِى مَن تَشَائَةً أَنتَ وَلِيتُنَا فَأَغْفِرُ لِنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَافِرِينَ ﴿

10 ase

\* وَأَحَمُّتُ لَنَافِي هَنذِهِ ٱلدُّنيَ احْسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّاهُدُنَاۤ إِلَٰتِكَ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ؞ مَنْ أَشَآةً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءً فَسَأَحُتُهُ إِللَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّمَكُوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَابَنَتِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ٱلَّذِينَ يَنَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَ ٱلْأَمِيِّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكَتُوبًا عِندَهُمْ فِ التَّوْرَنِيةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلْهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِّرِ وَيَجُلُلُهُ مُ ٱلطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَابِتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَت عَلَيْهِ فَأَلَٰذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ ء وَعَـزَرُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُـمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ٥ قُلْ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ رَمُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُخِي وَيُعِيتُ فَنَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأَفِيَ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَيْلَمَنْيُهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْمَدُ وَنَ ١ ﴿ وَمِن فَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يُهَدُونَ بِٱلْحَقِ وَبِهِ ، يَعْدِلُونَ ﴿

وَقَطَعْنَاهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَأُ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱستَشقَنهُ قَوْمُهُ وَأَن أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱلْبِحَسَتَ مِنْهُ أَثْنَتَاعَشَرَةً عَيْنَأَ فَذَعَلِرَكُلُ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَاعَلَيْهِ مُرَّالْغَدَمَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِ مُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَيُّ كُولِين طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَ كُولُومَا ظَلَمُونَا وَلَا كِن كَانُواْ أَنْفُسَهُ مِيَظَلِمُوبَ ٥ وَإِذْ قِيلَ لَهُ مُ آسْحُنُواْ هَا ذِهِ ٱلْقَرْيَاةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِيئَةُ وَقُولُوا حِطَيةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَدًا تَغْفِرْلَكُمْ خَطِيْنَيْكُمْ شَكْرِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَوَلَّا عَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُ مْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مْرِجْ زَامِّ ٱلسَّمَاءُ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَسْئَلْهُ مْعَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِإِذْ يَعْدُونِ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَكَأْنِيهِمْ جيتَانُهُ مِيَوْمَ سَبْيتِهِ مِ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسَبِتُونَ لَا تَأْسِيهِ مُ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَقْسُ قُونَ ١

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةٌ يُمِّنُّهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا أَلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابَاشَدِيدَأَ قَالُواْمَعَدِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُو وَلَعَلَّهُ مُ يَتَقُونَ ١ فَلَمَّانَسُواْمَادُكُرُواْ بِهِءَأَنجَيْنَاٱلَّذِينَ يَنْهَوْبِنَ عَنِٱلسُّوَءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَئِيسٍ بِمَاكَانُواْ يَفْسُغُونَ ١ فَلَمَّاعَتُوْ أَعَنَمَا نُهُواعَنُهُ قُلْنَا لَهُ مِّ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيدِينَ ١ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَأَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّةَ ٱلْعَذَابُ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِلْعَفُورٌ نَجِيمٌ @وَقَطَّعْتَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَّكَأَ مِنْهُمُ ٱلصَّنْدِخُوبَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَكُونَهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيْنَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٥ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْكَتَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَاٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلَتَاوَإِن يَأْنِهِ مْرَعَرَضٌ مِثْلُهُ وِيَأْخُذُوهُ أَلَرْ يُؤْخِذَعَلَيْهِ مِمِيثَقُ ٱلْكِتَلِب أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيدٍّ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَيِّحُونَ بِٱلْكِتَنْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ لَّجَرَٱلْمُصْلِحِينَ ١

الجزب

\* وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُ مُرَكَأَنَّهُ وَظُلَّةً وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَآذَكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُو لَمَا غَيْهِ لَعَلَّكُ مِنَّتَ قُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِ عِرْدُرِيَّتَهُ عُرُواْشُهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيْكُمُ ۗ قَالُواْ بَالَى شَهِدْنَأَ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَاذَاغَ فِلِينَ ﴿ أُوْتَقُولُوٓ أَإِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْ لِكُنَّا بِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِلُ ٱلَّآيِنَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَأَثْلُ عَلَيْهِ مْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَنِيْنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبُعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ سِنْنَا لرَّفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِينَهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَيَلُهُ فَكُلُهُ مُ كَمَثَل ٱلْكَلْب إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْتَتَرُكُهُ يَلْهَتْ ذَٰالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَلَّهُ وَإِنَّا يَدِينَا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٥ سَاءً مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِيْنَا وَأَنفُسَهُ مُركَانُواْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٥ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِيُّ وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُ وِنَ ١

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّرَكِيْرًا مِنَ لَلِمِنْ وَٱلَّإِنِسَّ لَهُ وَقُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُ وَأَعْيُنَّ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُ وْءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلِنَيِكَ كَٱلْاَنْغَلِمِ بَلْهُمُ أَضَلُ أُوْلِنَيِكَ هُمُ ٱلْغَلِفِلُونَ ﴿ وَلِنَّهِ ٱلأَسْمَآهُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِمَأْوَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَ إِذَّ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَنْ خَلَقْنَاۤ أَمَّةُ يَهَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ، يَعَدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَ ذَبُواْ بِالنِّينَ اسَنَسْتَدْ رِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِي لَهُ مَّ إِنَّا كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَابِصَاحِبِهِ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أَوَلَرْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِنشَىٰءِ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُ مُّ فَيِ أَيَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ١٩ مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلَاهَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ في طُغَيَنِهِ مِرْ يَعْمَهُونَ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَّا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّاهُوَّ نُقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِكُو إِلَّا بَغْنَةٌ يُشَعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّا عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَاللَّهِ وَلَئِكِنَّ أَكَتْرَالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥

قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرَّا إِلَّامَاشَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْكُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْمَ تَكُثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ ٱلسُّوَّةُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقًا كُم مِن نَقْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسَكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِثُوءِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَالَينَ ءَاتَيْتَنَاصَيْلِكَالَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّيْكِينَ فَلَمَّآةَ اتَّناهُمَاصَلِحًا جَعَلَالُهُ وشُرِّكَآةً فِيمَآءَ النَّهُمَّا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرَكُونَ ١ أَيْشْرَكُونَ مَا لَا يَخَافُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ @وَلَايَسْتَطِيعُونَ لَهُ مِنْصَرًا وَلَا أَنفُسَهُ مِينَصُرُونَ @ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُولُمْ سَوَّاءُ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْرَأَنْتُمْ صَلِيمتُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ نَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُرْ صَدِينَ ١ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَأَمْ لَهُمْ أَيْدِيَبَطِشُونَ بِهَأَأَمْرَلَهُ مُ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَأَأَمْرَلَهُ مُءَاذَانٌ يَسَمَعُونَ بِهَأْ قُلِ آدْعُواْ شُرَكَآءَ كُرْثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١

إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِيتَابُّ وَهُوَيَتُولِّي ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُ مُرِينصُرُونَ ﴿ وَإِن نَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَايَسَمَعُواْ وَتَرَاهُ مِ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ خُذِ ٱلْعَافَى وَأَمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَيْهِ لِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزَعٌ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وسَمِيعُ عَلِيهُ وَإِلَّا ٱلَّذِينَ ٱتَّـعَوّا إِذَا مَسَهُ مُرطَتِيفٌ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُ مِ مُّبَصِرُونَ ﴿ وَإِخْوَنُهُ مُ يَعُدُونَهُ مِ فِي الْغَيْ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ ﴿ وَإِذَا لَرْ تَأْتِهِم بِنَايَةِ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَآ أَنَّبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَّىٓ مِن زَيِّ هَٰذَا بَصَآ بِرُمِن زَيَحَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ بُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِيَّ ٱلْقُرْءَ الْهُ رَعَانُ فَأَسْتَمِعُواْلَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأَذْكُر زَبِّكَ في نَفْسِكَ تَضَرُّعُ اوَجِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْفَوْلِ بِٱلْغُدُرِ وَٱلْاَصَالِ وَلَاتَكُن مِنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِن دَرَيِّكَ لَايَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَيْهِ وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَسَجُدُونَ اللهِ

-

## ٩

يَسْعَلُوبَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّي قُلِ ٱلْأَنْفَالُ يَلْهِ وَٱلرَّسُولِّ فَٱتَّـ عُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ مَ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وزَادَتْهُ مُ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُوْمِنُونَ حَقَّاً لَّهُ مِ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِ مْرَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيدٌ ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَيْرِهُونَ ٢ يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحُقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُ كُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَامَنتِهِ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ٥ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْحَيْرِهِ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتِهِ حَدِيهِ مُرْدِفِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَظْمَيِنَ بِهِ عَلُوبُ كُو لَهِ عَلَا لِمَا النَّصَرُ إِلَّامِنْ عِندِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدُ ١٤ إِذْ يُغَيِّبِكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَهُ مِنْهُ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ لِيُطَهِرَكُر بِهِ ء وَيُذْهِبَ عَنكُور رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيزَ وِطَعَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ١٤ يُوبِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَنَبِكَةِ أَنِي مَعَكُوفَكَ بِتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ حَكَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَصْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَغْنَاقِ وَٱضْرِبُواْمِنْهُ مَ كُلَّ بَنَانِ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُسَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِلَّا ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ۞ ذَالِكُمْ فَدُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَامِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلَاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَذْبَارَ ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِدِ دُبُرَهُ رَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةِ فَقَدْبَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّا مِّ وَيِشْ ٱلْمَصِيرُ ١

فَلَرْتَفَتُلُوهُمْ وَلَا كِنَّ أَللَهَ قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ ٱللَّهَ رَفَىٰ وَلِيُبِلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّةً حَسَنًّا إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ذَالِكُمْ وَأَنَّ أَلَّهَ مُوهِنَ كَيْدِ ٱلْكَيْفِرِينَ ١٤ إِن تَسْتَفْيْحُواْ فَقَدْجَاءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرًالَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنَى عَنكُمُ فِنَتُكُوْشَيْنَا وَلَوْكُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٢ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَوَلَّوْاعَنْهُ وَأَنتُ مْ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُواْ سَيِعْنَا وَهُرْ لَايَسْمَعُونَ۞\* إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعَقِلُونَ ﴿ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِ مْرَخَيْرًا لَّا أَسْمَعَهُمَّ اللَّهِ فِيهِ مْرَخَيْرًا لَّا أَسْمَعَهُمَّ وَلَوْأَسْمَعَهُ مُلْوَلُواْ وَهُم مُعْرِضُونِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْبِيكُمْ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ء وَأَنَّهُ وَ إِلَيْتِهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَٱتَّـٰقُواْفِتَىٰهُ لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

وَأَذَكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قِلِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُوا لِنَاسُ فَنَاوَن حَيَّةً وَأَيْدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۞يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ لَاتَّخُونُواْ أَلَّهُ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنتَ يَحَكُمُ وَأَلْتُمْ تَعْامُونَ ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّاللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُعَظِيمُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوٓا إِن تَتَّقُواْ آللَهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرُقَانًا وَيُكَيْفُرْعَن كُرْسَيَّا يَكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصَلِ ٱلْعَظِيرِ ﴿ وَإِذْ يَعَكُرُ إِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِيتُوكَ أَوْيَقَـ تُلُوكَ أَوْيُغَـ تُلُوكَ أَوْيُخَرِجُوكَ وَيَعَكُّرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَحَدِينَ ﴿ وَإِذَا لَنْهَا عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا قَالُواْ فَدْسَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَلَآ آإِنْ هَلْأَا إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْهَ نَاجِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ أَوِانْيَنَا بِعَذَابٍ أَلِيمِ۞ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ مُوالْتَ فِيهِمُّ وَمَاكَانَ أَلَنَّهُ مُعَاذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾

وَمَالَهُ مُ أَلَّا يُعَدِّبَهُ مُ أَلَدَهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِيَآ ءُوْ إِنْ أَوْلِيَآ وُوُرِيَا وَوُوْ إِلَّا ٱلْمُتَّـ غُونَ وَلَكِنَ أَكُنَ أَكُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاكَانَ صَلَالَهُمْ عِندَالْبَيْتِ إِلَّامُكَاءُ وَتَصْدِيَّةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُ مْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ فَسَيُنفِ قُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَّا جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ١ إِلَيْ عِيزَ أَلِلَهُ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلظِّيبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ وعَلَى بَعْضِ فَيَرَكُمَهُ وجَمِيعًا فِيَجْعَلَهُ في جَهَنَمَ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَعْتَهُواْ يُغْفَرُلُّهُم مَّاقَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَلْتِلُوهُ مَحَقَّلِ لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَبَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ رِيلَةً فَإِين ٱنتَهَوَاْفَإِتَ ٱللَّهَ بِعَايَعَ عَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعَلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَن حَتُمُّ يِغْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَيِغْمَ ٱلنَّصِيرُ ٥

الجازة ١٠ الجازة ١٩

\* وَأَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَينِمَ تُرمِن شَيْءِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُسُمَهُ وَلِلرَّسُولِ وَإِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَنَمَىٰ وَٱلْمَسَنِ كِينِ وَآبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كنتُرْءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَاعَلَىٰعَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَغَى ٱلْجَمْعَاتِ وَٱللَّهُ عَلَى كَلِّ ضَيْءٍ قَدِيرٌ ١ أَنتُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلدُّنْيَاوَهُم بِٱلْعُدُوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّحَبُ أَسْفَلَ مِن حَكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدتُ مِ لَا خَتَكَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَنْكِن لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْ مُولَا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنَةِ وَيَحْنِي مَنْ حَتَ عَنْ بَيِنَةً وَإِنْ أَللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ إِذْ يُرِيحَكُهُ مُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَوْأَرَىٰكَ لَهُ مُركَيْدِكَ الْفَشِلْتُ مُولَلَّنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْسِ وَلَكِينَ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ مَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْنَةُ فِي أَغِينِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَالِلُكُ مُ فِي أَغَيُّ نِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرُاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَفِيتُمْ فِئَةً فَأَثُبُتُواْ وَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَيْرًا لَعَلَكُونُ فَلْمِحُونَ ١

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَذَعُواْ فَتَفَشَّلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُ السَّعُوْ وَأَصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَ ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِينَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَيِيل ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَ مَلُوتَ مُحِيطً ١ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُ مُ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُورُ أَلْوَرَمِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُوُّ فَلَمَّا تَرَآءَ تِ ٱلْفِئَ تَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئَ " مِنْ حَكْمُ إِنِّي أَرِّكَ مَالًا تَرَوْتَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ عَرَّهَ وَلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّ لَعَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ ١٥ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتُوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِ كَمَّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُ مِ وَأَذْبَكُوهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَالِكَ بِمَاقَذَمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ يِظَلُّمِ لِلْعَيِمِدِ ٥ كَدَأْبِءَ الِي فِتْرَعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ وَصِحَفَرُواْبِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُ مُ أَللَّهُ بِذُنُوبِهِ مَرَّ إِنَّ أَللَّهَ فَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَرْيَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَابِأَنفُسِهِ مُوَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُركَذَّ بُواْبِئَايَتِ رَبِّهِ مَفَاْهُلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقِنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلِّكَ الْوَاظَالِمِينَ ١ إِنَّ شَرَّالدُّ وَآبَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفُووْا فَهُ مُرَكَّا يُوْمِنُونَ اللَّذِينَ عَهَدتَ مِنْهُ وَثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُ رَفِي كُلَّ مَرَّةِ وَهُ مُلَايَتَقُونَ ﴿ فَإِمَا مَثْقَفَنَهُ مِنْ الْخَرْبِ فَشَرَدْ بِهِم مَنْ خَلْفَهُ وْلَعَلَّهُ مْ يَذَّكُّرُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةُ فَأَنْبِذُ إِلَيْهِ مْعَلَىٰ سَوَاءٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِنِينَ ٥ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُواْ إِنَّهُ وْلَايُعْبِدُوْنَ ﴿ وَأَعِدُواْلَهُ مِمَا ٱسْتَطَعْتُرِ مِن قُوَّةٍ وَمِن زِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو َأَلْلَهِ وَعَدُو كُرُوءَ اخْرِينَ مِن دُونِهِمْ لَاتَعَلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعَلَمُهُمُّ وَمَاتُنفِقُواْمِن شَيْءٍ فِي سَبِيل اللَّهِ يُونَى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظَامُونَ ۞ \* وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّامِ فَأَجْنَحُ لَهَا وَتُوَكِّلَ عَلَى أَللَّهُ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١

ريم الحزب الع

وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَحَنْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مَّ لَوَأَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلْفَتَ بَيِّنَ قُلُوبِهِ مْ وَلَحْكِنَّ ٱللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَعَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ يَتَأْيَهُا ٱلنَّبِي حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱلنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِي حَرِّضِ ٱلْمُوْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِـتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِنْمُرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْمِانْتَايْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِنْ اللَّهُ يَغْلِبُواْ أَلْفَ امِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مُوَوِّرٌ لَّا يَفْ قَهُونَ ١٤ ٱلْنَخَفَفَ ٱللَّهُ عَنكُرُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُرْضَعَفَّا فَإِن يَكُن مِنكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْتُتَيْنُ وَإِن يَكُن مِنكُرُ أَلْفٌ يَغَلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَلَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ مَاكَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّى يُشْخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَاوَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيهُ ۗ ۗ ۗ ۗ أَوْلَاكِتَبُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْ تُرْعَذَابُ عَظِيرٌ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّاغَنِمْ تُرْحَلَلًا طَيِّبًا وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَنَفُورٌ رَّحِيهُ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِي قُل لِمَن فِي أَيْدِ بِكُرُ مِنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ في قُلُو بِكُوْخَيْرًا يُؤْنِكُوْخَيْرًا مِمَّا أَخِذَ مِنكُوْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَلَهُ وَرُ رَبِّعِيهُ ۞ وَإِن يُرِيدُ وَأَخِيَا لَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُ مُّ وَأَللَهُ عَلِيهُ حَكِيهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِ مِرَوَاْنِفُسِهِمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَتِكَ بِعَصْهِ مُهُمْ أَوْلِيَا مُبْعَضَ وَٱلَّذِينَ ة امنُواْ وَلَرْ يُهَاجِرُواْ مَالْكُرُ مِن وَلَا يَتِهِ مِين شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُ مُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُو وَبَيْنَهُ مِيْتَقُ وَأَلْلَهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُ مْ أَوْلِيَآ اُبَعْضُ إِلَّا تَفْعَالُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَيِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَحَهَدُواْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أَوْلَتِيكَ هُـمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالَهُ مِمَّغَ فِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيزٌ ١٠ وَالَّذِينَ عَامَنُواْمِنَ بِغَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُوْاْ ٱلْأَرْحَامِ بَغَضُهُ مُ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَكِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١

## ٩

بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَمَدَثُّمُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ فَيسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَاةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُوٓ أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُحْزِي ٱلْحَكِيْفِرِينَ ۞ وَأَذَانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ = إِلَى ٱلنَّاسِ بَوْمَ ٱلْحَيْجَ ٱلْأَحْتَ بَرِأَنَّ ٱللَّهَ بَرِي ٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ كُمُّ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ ۗ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِّيمِ اللا ٱلَّذِينَ عَهَد تُم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَرْيَنقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَرْ يُطَاهِرُواْعَلَيْكُمْ أَمَدًا فَأَيْتِمُواْ إِلَيْهِ مْعَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرْمُ فأقتلوا المشركين حيث وجدته موهزو خذوهر واخصروهم وَاقْعُدُواْ لَهُمْ حَكُلَّ مَرْصَدُّ فَإِن تَنَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكِوْةَ فَخَلُواْسَبِهَا مُثَرِّإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيرٌ ﴿ وَإِنْ لَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغَهُ مَأْمَنَهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّايِعَكُمُونَ ٢

كَيْفَ بَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَ دَتُّ مُ عِندَا لَمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ٠ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُ مُ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفْرَهِمِ مِوَتَأْبَى قُلُوبُهُ مُواَكُمُ وَأَكُورُهُمْ فَنَسِيغُونَ ۞ ٱشْتَرَوْ أَبِنَايَتِ ٱللَّهِ ثُمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْعَن سَبِيلَةِ وَإِنَّهُ مُ سَاءً مَاكَانُواْيَعَ مَاوُلِ الْكُلِّيرَقُبُونَ فِي مُوْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِلَّا لِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّهَا وَهَ وَءَاتُؤَاْ ٱلزَّكَوْةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِينُ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴿ وَإِن تَكَثُواْ أَيْمَانَهُ مِينَ بَعْدِعَهْ دِهِ مْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُرُ فقَا يَالُوا أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُ مُلَّا أَيْمَنَ لَهُمْ لَكَ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿ أَلَا ثُقَايِنُونَ قَوْمَانَكُ ثُوّاً أَيْمَانَهُمْ وَهَــمُواْبِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُــربَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَةً أَتَخْشَوْنَهُ مَّ فَأَلَنَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُهِ مُّؤْمِنِينَ ٢

قَايَلُوهُمْ يُعَاذِبْهُ وُأَلِنَّهُ بِأَيَّدِيكُوْ وَيُخْزِهِ مُوَيِّنَصُرُكُمْ عَلَيْهِ مْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُوْمِنِينَ ﴿ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِ مُرُّ وَبَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ١ أَمْرَ حَسِيبْتُ مِنْ أَن تُنْزَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَرْيَتَخِذُواْمِن دُونِ اللَّهِ وَلَارَسُولِهِ ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ۞مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ سَلِهِ دِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ أُوْلَٰنِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ۞ إِنَّمَايِعَهُ مُرْمَسَاحِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِوَأَفَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلرَّكَوْةَ وَلَرْيَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ ۖ فَعَسَىٰ أَوْلَتَهِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْ تَدِينَ ١ ﴿ أَجَعَلْتُ مُرسِقَالِهُ ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُّولِهِمْ وَأَنفُسِ هِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلِنَيْكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥

يبَشِّرُهُ مُرَدَّتُهُ مِ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّلَتِ لَهُ مُ فِيهَا نَعِيرٌ مُنِي يَرُقُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَّأُ إِنَّ أَللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيرٌ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَحِدُوٓا ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُوَلَّهُم مِنكُمْ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَ تُحَكِّمُ وَأَمْوَالُ آفَتَرَفْتُهُ هَا وَيَجَرَبُّ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ ، فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَاأَيْتَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهُ ءُوَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَلِيهِ فِينَ ۞ لَقَدْ نَصَرُّهُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَيْهِرَةِ وَيَوْمَ خُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَنْرَتُكُرُ فَلَرْتُغْنِ عَنْكُمْ شَيْنَا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُ ثُرِمُدْ بِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ مُحُنُودًا لَّرْتَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْكَيْفِرِينَ 🚳

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بِعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءٌ وَاللَّهُ عَهُورٌ رَحِيهٌ ١٤ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمْ هَلْذَاْ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ مَ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيهُ حَكِيةً ۞ قَلْتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَدَوْرَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَايَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّمِنَ ٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْكِتَابَ حَقَّلَ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَلَعِرُونِ ۞ وَقَالَتِ ٱلْبَهَ هُودُ عُـزَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ فَوْلُهُم بِأَفْوَاهِ هِ مُعْرِينَ هُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنِ قَبْلُ قَلَتَلَهُ مُ ٱللَّهُ أَنَّكُ أُنِّكَ يُؤْفَكُونَ ۞ ٱلَّخَذُوۤ أَلْحَبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُ مُ أَرْبَ ابَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ آبْتَ مَرْبَ عَرَمَا أَمِ رُوَا إِلَّا لِيَعْبُ دُوَا إِلَّا لِيَعْبُ دُوَا إِلَّا هَا وَلِحِ دُأَ لَا إِلَىٰهَ إِلَّاهُو السِّبْحَلِيَهُ وَعَمَا يُشْرِكُونَ ٥

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِ مِ مَرَيَأَبِي اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَيْفُرُونَ۞هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ رِبِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ رَعَلَى ٱلدِّينِ كَيْهِ عِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ مِنَا أَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِنَّ كَيْرًا مِنَ ٱلْأَحْبَ ارِوَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِل وَيَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يتكنزوت الذهب والفظة ولايسففونهاف سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابِ أَلِيرِ ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فى نَارِجَهَ مَرَ فَتُكُوكِ بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَّ هَنذَا مَا حَكَزَّتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُن تُرَ تَكْيِرُونَ ١٠٠٥ أَنْ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهَرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَا وَآلَا زَضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمُ ذَالِكَ ٱلدِّيثِ ٱلْقَيْمَةُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمُّ وَقَلْيَلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَلِيَلُونَكُمُ كَأَفَّةً وَّأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٥

إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّ ءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرُّ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُجِلُونَهُ وعَامَا وَيُحَدِرُمُونَهُ وعَامَا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَاحَرَهَ ٱللَّهُ فَيُحِلُواْ مَاحَرَمَ ٱللَّهُ رُيِّتَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَالِهِ مُ وَأَلِلَهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ الله الله الله الله المنوام الكيم إذا قِل لَكُمُ أنف رُوا في سَبِيلِ اللَّهِ أَثَّا فَلْتُ مْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْآخِرَةَ فَمَامَتَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ ﴿ إِلَّا تَغِيرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِهِ مَا وَيَسْتَنِيلُ فَوْمًا غَيْرَكُ مُ وَلَا تَضُرُوهُ شَيْئَأُوَ اللَّهُ عَلَىٰ كَ لِشَيْءِ قَدِيرُ ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْهُ مَافِي ٱلْغَارِ إِذْ يَعَولُ لِصَنحِهِ عَلَا تَحْزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَّا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ رَعَلَيْهِ وَأَيْدَهُ رَجُهُنُودِ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ حَكِلِمَةً ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَلَيُّ وَكَلِمَهُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا أَوَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥

آنف رُواْ خِفَافَاوَ ثِقَالًا وَجَلْهِ دُواْ بِأُمْوَ لِحُهُ وَأَنفُسِكُمُ في سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُ مُ خَيْرٌ لَكُرُ إِن كُنتُرْتَعَ لَمُونَ ﴿ لَوْكَانَ عَرَضَاقَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاكَّتَ بَعُوكَ وَلَهْ اللَّهُ مَا يَعُدُتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوالسَّتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ مُ لَكَ لَذِبُونَ @عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَقَّ يَنَّبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَـٰلَمَ ٱلْكَالَدِينَ ﴿ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يْجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِ مَرَانَفُسِ هِمْ وَأَنفُسِ هِمْ وَأَللَهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١ إِنَّمَايَسَتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَأَرْتَابَتَ قُلُوبُهُ مِ فَهُمْ فِي رَيْبِهِ مْرِيَكُرْدُدُونَ ٥٠ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُواْلَهُ عُدَّةً وَلَكِن كُرةَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمُ مُ فَنَبَّطَهُ مْ وَقِيلَ أَقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَنعِدِينَ ﴿ لَوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالُا وَلَأَوْضَعُواْخِلَناكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُ مُّواللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ۞

لَقَدِ الْبَعَوُا ٱلْفِتْنَةَ مِن فَبَلُ وَقَلَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَى جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَأَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَعُولُ أَنْذَن لِي وَلَا تَفْتِنِيَّ أَلَّافِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّرَلَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَلْفِينَ ۞ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوْهُ عُرُوان تُصِيدك مُصِيدةٌ يَقُولُواْفَد أَخَذْنَا أَمْرَنَامِن قَبْلُ وَيَـتَوَلِّواْ وَهُـتُر فَرِحُونَ ﴿ قُلُ لَّن يُصِيبَنَا إِلَّامَاكِتَبَ ٱللَّهُ لَنَاهُوَمَوْلَكَنَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْهَلْ مَرْبَصُونَ بِنَآ إِلَّا إحْدَى ٱلْحُسَّنِيَّةُ وَيَحَنُّ نَتَرَبَّصُ بِكُرُ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ عَأْقُ بِأَيْدِيتَ أَفَكَرَبُصُوا إِنَّامَعَكُم مُّنَرَيِّصُونَ ﴿ قُلْ أَنفِ قُواْطَوْعًا أَوْكَرْهَا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَ افْلِسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُ مِنْهُ مِنْفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مُرَكَّفَ وُلَّا بِ ٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَا أَتُونَ ٱلصَّاوَةَ إِلَّا وَهُمْ حَيُسَالَى وَلَا يُنفِ قُونَ إِلَّا وَهُمْ مَكَارِهُونَ ٥

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْرَكَافِرُونَ الله وَيَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَين كُمْ وَمَاهُمِ مِنكُو وَلَا كُنَّاهُمْ وَلَا كُنَّاهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ۞ لَوْبِجَدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَرَبِ أَوْمُدَّخَلًا لُوۡلُوۡاْ إِلَيْهِ وَهُمۡ مَيۡجُ مَحُونَ ۞ وَمِنْهُ مِمِّن يَـلْمِرُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّرْيُعْطَوْاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْ خَطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مِ رَضُواْ مَاءَ النَّهُ مُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مُ وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ ، وَرَسُولُهُ وَ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ زَيْغِبُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّبَدَقَنْتُ لِلْفُقَرَلَةِ وَٱلْمَسَكِينِ وَالْعَدِيدِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُ مُوقِفِ الرِّقَابِ وَٱلْعَكِرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱللَّهَ بِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيرٌ ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَـعُولُونَ هُوَأَذُنُّ قُلَ أُذُنُّ خَيْرِ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَحْمَدُّ لِلْلَهِ عَامَنُواْ مِنكُوْ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُ مُعَذَابُ أَلِيهُ ١

143

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَخَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُوْمِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعَلَمُواْ أَنَّهُ وَمَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَأْتَ لَهُ وَنَارَجَهَ مُرْخَلِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْحِيرَى ٱلْعَظِيرُ ﴿ يَحَدُدُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِ مُرسُورَةً تُنَيِّئُهُم بِمَافِي قُلُوبِهِ رُقُلِ أَسْتَهْرِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحَدَّرُونَ ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا خَنُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِأَللَّهِ وَءَايَلِيِّهِ ء وَرَسُولِهِ عَكُنتُ رَسَّتَهُن وَن اللَّهُ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْكُفَّرْتُم بَعَدَ إِيمَنِيكُو ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَابِفَةٍ مِنكُونُعَذِبٌ طَابِفَةً بِأَنْهُ مُ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ١ الْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِوَيَهُ وَنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُـُمُ ٱلْفَاسِعُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَ مَرَخَالِدِينَ فِيهَأَهِيَ حَسْبُهُ مُّ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُ مُ عَذَاتٍ مُقِيدٌ

كَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُ مْ كَانُوا أَشَدَ مِن كُوفُوا وَأَكْ رَأَمُوا لَا وَأَوْلَادًا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلْقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُ وبِخَلَقِهِ مُوحَخُضٌ أُمَّ كَالَّذِي خَاصُّوًّا أُوْلَانِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مْرِفِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتُهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ ٱلْمُويَأْتِهِمْ نَبَأَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَيَسْمُودَ وَقَوْمِ إنراه يمروأضحك مذين والمؤتفيك أنته فراسلهم بِالْبَيْنَاتِ فَمَاكَانَ أُلَّهُ لِيَظْلِمَهُ مْ وَلَاكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَالْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُوْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَيُقِيلِمُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولِهُ وَأُولَتِهِكَ سَيَرَحَمُهُ مُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرُ حَكِيمٌ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ بَحَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَاوَمَسَاحِينَ طَيْبَةً فِي جَنَّتِعَدْنِ وَرِضْوَنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَوَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَنِهُ مُرجَهَ نَرُوَيِشُ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَخِلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِغَدَ إِسْلَيْهِمْ وَهَمُّواْ بِمَالَرْيَنَ الْوَا وَمَانَقَ مُوَا إِلَّا أَنْ أَغْنَىٰ لَهُ مُرَالِلَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُ مُ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ وَمَالَهُ مَنِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيَ وَلَانَصِيرِ ١٠ وَمِنْهُ مِنْ عَنْهَ دَاللَّهَ لَيِنْ ءَاتَكْ مِن فَضَيلِهِ عَلَىٰ الصَّالِحِينَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُ وَمِنْ فَضَيادِهِ بَيَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُواْ وَهُ م مُعْرِضُونَ ١ فَأَعْفَبَهُ مْ يِفَاقَافِي قُلُوبِهِ مْ إِلَىٰ بَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ أَلَّهُ مَاوَعَ دُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ١ أَلَمْ يَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعَلَمُ سِرَهُ مُ وَنَجُولُهُ مُ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ۞ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُقَلَّقِ عِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهُدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ أَلَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيكُ

أَسْتَغَفِرْ لَهُ وَأَوْلَاتَسْتَغَفِيرٌ لَهُ وَإِن تَسْتَغْفِرُ لَهُ وَسَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ صَحَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً ع وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَلْسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوٓ أَأَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُوا فِي ٱلْحَرُّقُلْ نَارُجَهَ نَرَ أَشَدُحَلَّ لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ١ فَلْيَضْحَكُواْ قِلْيلَا وَلْيَبَكُواْ كَيْرِاجَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ قَان زَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآلِفَةِ مِنْهُمْ وَأَلْسَتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخَرُجُواْ مَعِيَ أَبَدَاوَلَن تُقَلِّيَلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُوْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَأَقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّعَنَّ أَحَدِ مِنْهُ مِمَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِ وَا إِنَّهُ مُركَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَا تُواْ وَهُمْ فَاسِمَةُونَ ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُ مُ وَأَوْلَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَاوَتَرْهَقَ أَنفُسُهُ مُورَهُمْ صَافِرُونَ ﴿ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةً أَنْءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَجَهِدُواْمَعَرَسُولِهِ ٱسْتَنْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ مُوقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَعَ ٱلْقَلْعِدِينَ ٥

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَفَاتُهُ مَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَا صَالَ اللَّهُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَتِيكَ لَهُمُ ٱلْحَيْرَاتُ وَأَوْلَابِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ أَعَدَ ٱللَّهُ لَهُ مَرَجَنَّاتِ تَجْرِي مِن عَيْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ٢ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُ مِّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ أَنْتُهَ وَرَسُولُهُ مُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُ مَ عَذَابُ أَلِيهُ ۞ لَيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لايجدُونَ مَايُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْلِلَّهِ وَرَسُولِهُ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَيِيلٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَاعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ مُرْقُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُواْ وَأَعْيُنُهُمْ وَتَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ۞ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ وَهُمْ مَأَغَنِيكَاءُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ فَهُ مُ لَا يَعَامُونَ ١

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَاتَغْتَ ذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُ عُرورَسُولُهُ فَرَتُرَدُونَ إِلَى عَلِيرَ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَتِّنُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعَمَّلُونَ ۞سَيَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَغْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُ مُرِيحُسٌّ وَمَأْوَلِهُ مُجَهَدَّةً جَزَآءً بِمَاكَافُواْ يَكْسِبُونَ۞ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَلْسِقِينَ الْأَغْرَابُ أَشَدُّكُفْرًا وَيْفَاقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهُ وَٱللَّهُ عَلي رُحَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَنتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمَا وَيَنْزَيْضُ بِكُمُ ٱلدَّوَآبِيرَ عَلَيْهِ مِردَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يُؤْمِرُ إِلَيْهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِوَيَتَخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبَكَتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَتِ الرَّسُولِ أَلَاۤ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهُ عَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّجِيهٌ

وَالسَّيْفُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلْأَيْنَ أتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ زَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُ مْجَنَّاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُأُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيرُ۞ وَمِتَنْ حَوْلَكُومِينَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِفَاقِ لَاتَعَلَمُهُمَّ ﴿ غَوْ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعَذِبُهُ مِمَرَّتِينِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيرِ ٥ وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِ مْخَلَطُواْ عَمَلَاصَالِحَا وَءَ اخْرَسَيِتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِ مُرَّانَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ٠ خُذْمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلَّعَلَّهُمُّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَهُ مُرَّوَاللَّهُ سَيِيعٌ عَلِيمٌ ۞ أَلَوْ يَعَلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقَبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلتَّوَّابُ ٱلرَّجِيهُ ﴿ وَقُلِ ٱعْمَالُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَيَدُونَ فِي مُونَ وَسَكُرَدُونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَيِّئُكُم بِمَاكُنُ تُرْبَعُ مَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُ مْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَلْلَهُ عَلِيهُ حَكِيثُونَ

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكَفْرًا وَيَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن فَبَـٰلُ وَلَيْحَلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْفَ وَٱللَّهُ بَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكَيْذِبُونَ ١ مِنْ أَوِّل بَوْمِ أَحَقُّ أَن تَنْقُومَ فِي وَفِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواً وَٱللَّهُ يُجِبُ ٱلْمُطَلِقِ رِينَ ۞ أَفَمَنَ أَسَّسَ بُنْيَكُهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنِ خَيْرًام مَّنَ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَارِ فَأَنْهَارَ بِهِ عِنْ نَارِجَهَنَّرُ وَأُلَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞لَابَزَالُ بُنْيَنَتُهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوْأُرِيبَةً فِي قُلُوبِهِ مِ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُ مُّ وَأَلَّهُ عَلِيهُ حَكِيمً ٩ إِنَّ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ مَنْ مَنْ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم بِأَنَّ لَهُ مُ ٱلْجَنَّةَ يُقَايِبُونَ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْ تَلُونَ أَوْعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَئِيةِ وَٱلْإِنجِيل وَٱلْقُدُوَ انَّ وَمَنْ أَوْفِي بِعَهْدِ وِمِمِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِهُ وَلَا بِيَعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْ مُربِهِ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

\*\*\*

آلتَّتِيبُونَ ٱلْعَنيدُونَ ٱلْحَلِيدُونَ ٱلْتَنْبِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَٱلْحَيْفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَاكَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أَوْلِي قُرْبَكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مِ أَنَّهُ مُ أَنَّهُ مُ أَصْحَنْ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِ مِرَلِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَا تَبَيِّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيهُ ﴿ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ فَوْمَا لِعَدَ إِذَ هَدَلهُ مْحَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ مِ مَايَتَ قُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مِمُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يُحْيِء وَيُعِيتُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَانْصِيرِ ١ لَّقَدَتَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ أتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسَرَةِ مِنْ بَعَدِ مَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُ مِنْ مُرَّنَابَ عَلَيْهِ مَرَّانَهُ وبِهِ مِرَءُ وَفُ رَحِيهُ ﴿

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَّى ٓ إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِ مْ أَنفُسُهُ مْ وَظَنُّواْ أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيسَتُوبُوَّ أَإِنَّ ٱللَّهَ الْمُوَالتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَحَدُونُوا مَنْ اللَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَحَدُونُوا مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ١ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَغْرَابِ أَن يَتَخَلِّفُواْعَن رَسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِ مْ عَن نَفْسِ فِي دَالِكَ بِأَنْهُ مُ لَا يُصِيبُهُ مُ ظَمّاً وَلَانَصَبُ وَلَامَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَانُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْنَكُ إِلَّاكُيتِ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَالُهُ حَسِينِينَ ﴿ وَلَا يُسْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً ۖ وَلَا كَبِيرَةً ۗ وَلَا يَفْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاحُيْبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَافَّةٌ فَلَوْلَا نَفَرَمِن كُلِ فِرْفَةِ مِنْهُ مُطَالِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِينذِرُواْ فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ مَنِحَدُرُونَ ١

-

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَلْيَلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظُةٌ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أَنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُ مِمَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ وَإِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ فَزَادَتْهُ مِّ إِيمَانَا وَهُرّ يَسَـعَبَشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ فَرَادَتْهُ مِّ يِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِ مِرْوَمَا تُواْ وَهُ مُركَىٰ فِرُونَ ﴿ أُولَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْنَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرَمْرَةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَحَكُرُونَ هُو إِذَامَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعَضُهُ مَ إِلَىٰ بَعَضِ هَـَلْ يَرَبِكُم مِنْ أَحَدِثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُ مِ إِلَّهُ مُ قَوْرً لَايَفْقَهُونَ ﴿ لَقَدْجَاءَ كُثْرَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِينُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُ وفُ \_ رَحِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّاهُوَّ عَلَيْهِ تَوَحَلَتُ وَهُوَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيرِ ١

٩

## بنسم ألله ألز فزال م

الَّرِ عَلَكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُ مُ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَ امَنُواْ أَنَّ لَهُ مُوقَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِهِ مُّ قَالَ ٱلْكَيْفُرُوبَ إِنَّ هَاذَا لَسَاءِ رَّمُّ بِينٌ ١٤ إِنَّ رَبَّكُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْنَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِهِ عَذَ الصَّعُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلَاتَذَكَّرُونَ ١٤ إِلَّتِهِ مَرْجِعُكُو بَمِيعًا وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَاقَ ثُمَّرِيُعِيدُهُ مُرِلِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلدِّينَ كَعَرُواْلَهُمْ شَرَابٌ مِنْ جَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ إِيمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآهُ وَٱلْقَمَرَ بُورًا وَقَدَّرَهُ وَمَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْعَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَلَلْهِسَابٌ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا إِلَّهِ الْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتِ لِفَوْمِ يَتَقَوُونَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاوَرَضُواْ بِٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَٱطْمَأْنُواْ بِهَاوَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِيْنَاغَلِفِلُونَ ۞ أَوْلَيْكَ مَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بَهْ دِيهِ مُرَبُّهُم بِإِيمَانِهُمْ تَجَرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيرِ ﴿ دَعُولِهُ مُرفِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُ مَّ وَيَجِينَتُهُ مُرفِيهَاسَكُ فُوَّةَ احِزُدَعُولُهُ مُ أَنِ ٱلْحُتَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٥٠ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِلْقُصِي إِلَيْهِ مْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَنْ حُونَ لِقَاءَ نَافِي طُغْيَنِ هِرْيَغُمَعُونَ ١ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلصُّرُّ دَعَانَا لِجَنْهِ وَأَوْقَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُرَّهُ ومَرَّكَأَن لَوْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ صُرِّمَتَ هُوَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدَ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُوْلَمَّاظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُ مِّرُيْسُلُهُ مِبِالْبِيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُوْمِنُواْ كَذَالِكَ بَحَيْنِي ٱلْفَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ الْفَرَّمَ لَلْكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِ مْرِلِنَ نَظُرَكَتِفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَا تُنْ لَيْ عَلَيْهِ مُ عَالِمَا تُنَابِينَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱلنَّتِ بِقُرْهَ ان عَيْرِهَا ذَآ أَوْ بَدِلْهُ قُلْمَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أَبَدِلَهُ مِن يَلْقَ آيِ نَفْسِيَّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَايُوحَت إِلَيَّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ ﴿ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاتَكُوْتُهُ، عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرَبْكُم بِيَّاء فَقَدَ لِيشُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبَايُوا أَفَلَا تَعَقِلُونَ ٥ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِعَالِنَةِ فَيَ إِنَّهُ، لَايُفَيِنِهُ ٱلْمُجْرِمُونِ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ مِرُولَا يَنفَعُهُ مُو يَقُولُونَ هَنَوُلَاءَ شُفَعَاوُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنْبِعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَلَفُواْ وَلَوْلَاكَ لِمَّةً سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُصِي بَيْنَهُ مِّ فِيمَافِ وِيَخْتَلِفُونَ ﴿ وَيَكُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَّيِّهِ مَفَعُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيَّبُ لِلَّهِ فَأَنْتَظِرُوٓ أَ إِنِي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُسْتَظِرِينَ ۞

وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُ في ة ايَاتِنَأْ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكَرَّأً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُتُبُونَ مَاتَمَكُرُونَ ٩ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُونِي ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِّحَتَّى إِذَاكُنتُرِفِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةِ وَفَرِخُواْ بِهَاجَآءَتُهَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُ مُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُ مُ أَحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَينَ أَنِجَيَّتَنَامِنْ هَلْذِهِ مَلْنَكُونَنَّ مِنَ الشَّلِكِينَ ﴿ فَالْمَا أَنْجَنَهُ مُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرٍ ٱلْحَقِّيُّ يَنَأَيْهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُوعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَنعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَّأْثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيَنَكُمْ بِمَاكْتُمْ نَعَمَلُونَ ۞ إنَّمَامَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكِمَا إِنْمَامَثُلُ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكِمَا إِنَّمَامَثُلُ ٱلْخَيَاطُ بهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْحَكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَلَمُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ رُخُرُفِهَا وَأُرْبَنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَاۤ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَنَهَا أَمْرُنَا لَيُلَّا أَوْنَهَا رَافَجَعَلَنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَرْتَعْنَ بٱلأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّهُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَأَلَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهَدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيرٍ ٥

لليزب

\* لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسَنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُ مِقَارٌ" وَلَاذِلَّةً أُوْلَلَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَاءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَفُهُمْ ذِلَّهُ مَّالَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيْحِ كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُ وَقِطَعَامِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَيعًا ثُرِّنَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمُ أَنتُ رُوشُرِكَا وَكُرُّ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُ مُرِّوَقًالَ شُرَكَا وَهُم مَاكْنتُ مِ إِيَّانَا تَعَبُدُونَ ۞ فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَغَيْفِلِينَ ١ هُنَالِكَ تَبَنُّواْكُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَزُدُواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلَهُمُ ٱلْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَ انُواْيَفْتَرُونَ ١ فَأَنْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَوَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَغُونَ ۞ فَذَالِكُ مُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعَدَ ٱلْحَقِ إِلَّا ٱلصَّلَالَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَعُوٓاً أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا إِلَيْ مُن يَبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَقُلِ ٱللَّهُ يَبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ مُّرِّفَأَنَّ تُؤَفِّكُونَ ﴿ قُلْهَلْمِن شُرَكَا ۚ كُمْمَ نِهَدِي إِلَى ٱلْحَقُّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَالَكُوكِيفَ تَحْكُمُونَ ٥ وَمَايَتَيِهُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفَكِّرَ فَل مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَفْصِيلَ ٱلْكِتَاب لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّتِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْكُ قُلْ فَأَتُوا بِسُورَةِ مِثْلِهِ ، وَآدَّعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُرُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْ تُرْصَادِقِينَ ٩٠ بَلْكَذَبُواْبِمَالَرْبُحِيطُواْبِعِلْمِهِ عَوَلَمَايَاْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ أَكَدَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِهَ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَمِنْهُ مِنْ يُؤْمِنُ بِوء وَمِنْهُ مِنَ لَا يُؤْمِنُ بِهِء وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُولِكَ فَقُل لِي عَمَلي وَلَكُوعَمَلُكُو ۖ أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمَّا أَغْمَلُ وَأَنَا بُرِيَءٌ مُمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهَدِي ٱلْعُعْيَ وَلَوْكَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ اللهُ اللهُ لَا يَظَامُ النَّاسَ شَيِّكَا وَلَكِينَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۞وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَزْيَلْبَثُوۤ إَلَّاسَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُ مُ قَدِّخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١ وَإِمَّانُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مِنْمَ أَللَهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَايَفَعَلُونَ ۞ وَلِكِ لِ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ مْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ اللهُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلُّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغَيْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١ قُل أَرَّةَ يَتُعْرِ إِنْ أَتَنكُو عَذَابُهُ بِيَنتًا أَوْنَهَا زَامًا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنتُم بِهِ ءَ ءَ ٱلْخَنَ وَقَدَّ كُنتُم بِهِ ء تَسْتَعْجِلُونَ ١ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ دُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ يَجُزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُرْتَكْسِبُونَ ٢٠٠٥ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّيَ إِنَّهُ ولَحَقُّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٢

الجورية الجورية 17

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِيِّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُواْٱلْعَدَابِّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَلَا إِنَّ إِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ أَلَا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتُّ وَلَكِنَّ أَكُثَرُهُمْ لِايَعْلَمُونَ ١ هُوَيْحُي ، وَيُعِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن زَبَكُمْ وَسِنْفَآءٌ لِمَافِي ٱلصُّدُودِ وَهُدَى وَرَجْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهِ فَضَلُ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَلَىٰ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَلَىٰ اللَّهِ فَلِمَا اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَلَىٰ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَلَىٰ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَهُ وَاللَّهِ وَلَهُ وَاللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَهُ وَاللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَّهُ اللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالِي اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ا يَجْمَعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُعِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِين رِزْقِ فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَنَلًا قُلْءَ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينِ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَصَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَيْكِنَّ أَكُ ثُرَهُمْ لَايَشْكُرُونَ۞وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَاتَتُكُواْمِنْهُ مِن قُوْآانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَايَعَزُبُ عَن رَّبِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَحْبَرُ إِلَّا فِيكِتُ مُبِينِ

ٱلآإِنَّ أَوْلِيَّاءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِ مَرَوَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَتَ قُوبَ ۞ لَهُ مُ ٱلْبُشْرَى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ اوَفِ ٱلْآخِرَةُ لَا تَبَدِيلَ لِكَالِمَتِ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنِكَ قَوْلُهُمَّ إِنَّ ٱلْعِــزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيـمُ ۗ الْآلِآلِ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضُ وَمَايَتَ بِمُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ أِن يَتَّبِعُونَ إِلَّالظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسَكُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتِ لِفَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ أَتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَـدُأْ سُبْحَانَهُ وهُوَالْغَنِي لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلْطَانِ بِهَا ذَأْأَتَ قُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَيْدِبَ لَايُفْلِحُونَ ١٥ مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْيَاثُمَ إِلَيْنَامَرِجِعُهُ وَثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَيِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ ۞

\* وَآتَلُ عَلَيْهِ مِنَا لَوْجِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَيَاقُومِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُمْ مِّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَحَيَّ لْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَّكَآءَكُوْ ثُوْلَا يَكُنْ أَمْرُكُوْ عَلَيْحَكُمْ غُمَّةَ ثُوَ ٱقْصُواْ إِلَىٰ وَلَاتُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُ مُزفَعَاسَأَ لَتُكُرِ مِنْ أَجْرَّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَحُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٢ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُ مْ خَلَّتِهِ وَأَغْرَقِنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُو إِبِعَايَدِينَأَ فَأَنظُرَكِيفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ الله المُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِ مِرْفَجَآ أُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْلِيُوْمِنُواْبِمَاكُذَّبُواْ بِهِ عِينِ قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبٍ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِمِ مُّوسَىٰ وَهَنُرُونَ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِنَايَدِينَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا مُجْرِمِينَ ١ فَلَمَاجَاءَ هُرُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَالُوٓ إِنَّ هِنذَالْسِحْرُمُ مِينَ ٢ قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِ لَمَّاجَاءَ كُرَّ أَسِحْرُهَا ذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّلِحِرُونَ ١٤ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَاعَلَيْهِ عَابِمَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا غَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَئْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرِعَلِيمِ ﴿ فَالْمَاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُ مِمُّوسَىٰ أَلْقُواْمَا أَنْتُ مِمُلْقُونَ ﴿ فَلَمَّا أَلْقَوَاْقَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلْبِحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَامِلَتِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّاذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ مِعَلَىٰ خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ مَ أَن يَفْيَنَهُمَّ وَانَّ فِرْعَوْتَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنْقَوْمِ إِن كُنتُهُ وَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ١ فَقَالُواْعَلَى اللَّهِ تُوكِّلْنَا رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥ وَيَجْنَابِرَ مْمَتِكَ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِعِصْرَ بُيُوتَا وَٱجْعَلُوا أَيُوتَكُو قِينَاةَ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّالَوَةَ وَيَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِتْرَعَوْنَ وَمَلَأَهُ رِنِينَةً وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَارَبَنَالِيُضِلُواْعَن سَيِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْعَلَىٓ أَمْوَلِهِمْ وَٱشْدُدْعَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

قَالَ قَدْ أُجِيبَت ذَعْوَتُكُمَافَأُسْتَقِيمَاوَلَاتَشِّعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعُ أَمُونَ ١٠ \* وَجَنُوزْنَا بِينِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنَّبُعَاهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ رِبَغْيَا وَعَدْقَّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ ولَا إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِيءَ امَنتَ بِهِء بَنُواْ إِسْرَاءٍ يِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسَامِينَ ۞ ءَ آكَنَ وَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَيْكَ لِنَكُوبَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايِكُمْ وَإِنَّ كَيْرِكِ مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَدِينَا لَغَيْفِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ مُبَوَّأَصِدْ فِ وَرَزَقْنَاهُ وَمِنَ ٱلطَّيْبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَ هُوْ ٱلْعِلْرُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ مُ يَوْمَ ٱلْفِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَاكِ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُ وِنَ ٱلْكِيتَابِ مِنْ فَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِ مُركَامِتُ رَبِكَ لَا يُوْمِنُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُونَ اللهِ اللهُ اللهُ وَمِنُونَ اللهُ الله وَلَوْجَاءَ تَهُ مُ حَكُلُ ءَايَةٍ حَتَّى يَسَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

فَلَوْلِاكَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَ آإِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآءَ امَنُوا حَشَفْنَاعَنْهُ مْعَذَابَ لَلْحَرْي فِي لَلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ۞ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُ مْجَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَقَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعَقِلُونَ ١ اللَّهِ الظُّرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاتُغَنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُعَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّامِثُلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْأَمِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَأَنتَظِرُوٓ أَإِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنَجِي رُسُلَنَاوَالَّذِينَ ءَامَنُوا حَكَدَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَانُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ قُلْ يَنَا يُهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَلْكِ مِن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّنَكُمْ وَأَيْرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَاتَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَإِن يَعْسَسُكَ اللّهُ بِضُرِ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَاهُ وَإِن يُرِذِكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضَلِهِ عَيْصِيبُ بِهِ عَن يَشَآهُ مِن عِبَادِةً وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلْ يَنَآيُهُ النَّاسُ قَدْجَآهَ كُو الْحَقُّ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَي قُلْ يَنَآيُهُ النَّاسُ قَدْجَآهَ كُو الْحَقُّ مِن وَيْكُرُ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنْ عَايَهُ مَا يُوحَى لِنفَسِهِ وَمَن ضَلَ مِن وَيْكُرُ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنْ عَايَهُ مَا يُوحَى لِنفَسِهِ وَمَن ضَلَ فَإِنْ عَايَهُ مَا يُوحَى لِنفَسِهِ وَمَن ضَلَ فَإِنْ عَايَمُ اللّهُ وَهُو حَيْرُ الْحَلِيمِينَ فَي إِلَيْنَ وَاصْبِرَحَقَى يَعْدَى أَنَاعَلَيْكُم بِوَكِيلِ فَوَافَ وَمُو وَنَهُ الْحَلَى الْحَلَى الْمَاكِمِينَ فَي إِلَيْنَ وَاصْبِرَحَقَى يَعْدَى كُومَ اللّهُ وَهُو حَيْرُ الْحَلِيمِينَ فَي إِلَيْنَ وَاصْبِرَحَقَى يَعْدَى كُمُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَلِيمِينَ فَي إِلَيْنَ وَاصْبِرَحَقَى يَعْدِي مَا اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَلِيمِينَ فَي الْمَاكِمِينَ فَي إِلَيْنَ وَاصْبِرَحَقَى يَعْدَى كُمُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَلِيمِينَ فَي إِلَيْنَ وَاصْبِرَحَقَى يَعْدِيكُ مِ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَلِيمِينَ فَي إِلَيْنَ وَاصْبِرَحَقَى يَعْدِيكُ مِ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَلِيمِينَ فَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلَةُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَلِيمِينَ فَى اللّهُ وَالْمُوالِكُولُ وَالْمَالِمِ وَالْمُهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَلِيمِينَ فَي الْمَالِمُ وَالْمُولِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمَالِمِ الْمُؤْمِنَ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## ٩

الرُّ يَكَ الْمَا أَخْكِمَتَ الْكُنُهُ وَثُرَّ فُصِلَتَ مِن الْدُنْ حَكِيرِ خَيرٍ الْمَالَّةُ فَا الْمَالَةُ فَالْمُ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ وَأَنِ السَنْفَهُ وَالْمَالَةُ فَا الْمَالَةُ فَا الْمَالَّةُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهِ مُعَنَّعُكُمْ مَنْعُا حَسَنَا إِلَىٰ أَجَلِ الْسَنَى وَيُوْتِ رَبِّكُو الْمَالُ اللَّهِ مُعَنِّعُكُمْ مَنْعُا حَسَنَا إِلَىٰ أَجَلِ الْسَنَى وَيُوْتِ كُلَّ وَالْمَالُ اللَّهِ مُنْ وَالْمَالُ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَالْمَ وَالْمَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّ

\* وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَأَكُلُّ فِي كِتَكِ مُبِينٍ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ وَكَاتَ عَرْشُهُ وعَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُ مِلْ أَنْكُرُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَين قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُونُونَ مِنْ بَعَدِ ٱلْمَوْتِ لَيَتُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَا إِلَّاسِ حُرِّمُ مِن اللَّهِ وَلَهِنَ أَخَرَنَا عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةِ مَّعْدُودَةِ لَيَقُولُنَّ مَا يَخْبِسُهُ ۚ وَأَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِ مَ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَ انُواْ بِهِء يَسْتَهْز وُونَ ﴿ وَلَيِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِنَّا لَيَحْمَةً ثُمَّ نَزَعَنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْنُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَبِنْ أَذَقَنْ لُهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَمَّرَاءَ مَسَّتُهُ لَيَتَغُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِيًّ إِنَّهُ لِلْفَرِحُ فَخُورً اللهُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌكِبِيرٌ ۞ فَلَعَلَكَ تَارِكُ بَعْضَ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَضَا إِنَّ بِهِ عَصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ ومَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ١

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْكُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَثْمِرِسُورِ مِثْلِهِ عَمُفْتَرَيَّتِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُرِ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُ رَصَالِهِ قِينَ ١ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَّ فَهَلْ أَنتُ مِ مُسَامُونَ ٣ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاوَذِينَتَهَانُونِ إِلَيْهِ مِ أَعْمَالَهُ مِّ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَلَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبَطِلٌ مَّاكَانُواْيَعَمَلُوت ٥ أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِنَةِ مِن زِّيةٍ ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ، كِتَبُ مُوسَىٰ إِمَامَاوَرَحْمَةً أَوْلَنَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِدِّء وَمَن يَكْفُرُ بِهِ عِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِزْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِكَ وَلَكِكَنَّ أَحَتُ ثُرَّ ٱلنَّاسِ لَايُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَرُمِمِّن ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أُوْلَنَمِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَتَّوُلُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَّوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١ اللَّهِ يَنَ يَصُدُّونَ عَنَسَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَاوَهُم بِٱلْآخِرَةِهُمْ كَافِرُونَ ١

أُوْلَتِكَ لَرْيَكُونُواْمُعَجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَهُومِينَ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءً يُضَعَفُ لَهُ رُٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ۞أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُ مَعْرُ وَضَلَ عَنْهُ مِمَا كَانُواْيَفْ تَرُونَ ١ الْجَرَمَ أَنْهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخِسَرُونَ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصِّيٰلِحَنتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِهِمْ أَوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠٥ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْأَصَيْرِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَزْسَلْنَا مُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ } إِنِّي لَكُوْ نَذِيرٌ مُّهِ مِنْ ٢٠٠٠ أَن لَاتَعَبُدُوۤ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيهِ ٢ فَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَتُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَانَوَيكَ إِلَّا بَشَرَا مِثْلُنَا وَمَانَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَزَاذِ لُنَا بَادِيَ ٱلرَّأَي وَمَانَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ الْمِنْ فَضَلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَلَذِبِينَ ٥ قَالَ يَفَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةِ مِن زَبِي وَءَ اتَّسْنِي رَحْمَةُ مِنْ عِندِهِ، فَعُيْمَيْتَ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُ كُمُوهَا وَأَنتُ رَلَهَا كَرِهُونَ ١

وَيَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا يطارد الَّذِينَ ءَامَنُوٓأُ إِنَّهُ مِمُلَقُواْرَتِهِ مُولَكِينَ أَرَبَكُمْ فَوْمَا عَجْهَلُونَ ﴿ وَيَنْقَوْمِ مَن يَنَصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ طَرَدتُهُ مُّ أَفَلًا تَذَكِّرُونَ ﴿ وَلاَ أَقُولُ لَكُرْعِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَقُولُ لَكُرْعِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيَ أَعْبُنُكُولَن يُوْمِيَّهُ مُ اللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ۞قَالُواْيَنُوحُ قَدْجَادَ لْتَنَافَأَ كُثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِ قِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِيَ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُونَ هُوَرَبُكُو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمَّ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْكُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ، فَعَلَىٓ إِجْرَامِي وَأَنَاْبَرِيٓ ءٌ مِّعَاجُمُونَ وَأُوجِيَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ ولَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّامَن قَدْءَامَنَ فَلَا تَبْتَيِسْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ أَإِنَّهُم مُّعْرَقُونَ ٥

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَاَّمِن قَوْمِهِ عَسَجْرُواْمِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُرْكُمَ مَاتَسْخَرُونَ ٥ فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيدُ ١ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَا لَتَنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآءَ امَنَ مَعَهُ تِإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ وَقَالَ أَرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ أَللَّهِ مَجْرِنِهَا وَمُرْسَنْهَا ۚ إِنَّ رَفِي لَغَفُورٌ رَّجِيمٌ ٥ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَأَلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ، وَكَانَ فِي مَغْزِلِ يَنْبُنَيَّ ٱلْكِبَنِيَّ ٱلْكَيْفِرِينَ ٥ قَالَ سَنَاوِيَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّجِعَ رَّوَحَالَ بَيْنَهُ مَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَنَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَلَسَمَآءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُواَلْسَتُوتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعَدَالِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخْكُمُ ٱلْخَكِمِينَ ١

YYT

قَالَ يَنْهُوحُ إِنَّهُ ولَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وعَمَلٌ غَيْرُ صَلِحَ فَلَا تَسْتَأْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ مَعِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ مِعِلْرٌ وَإِلَّا تَغَفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فِي فِيلَ يَكُومُ أهبط بسكلير تيتاوبركت عكتك وعكن أمير يمتن معك وَأَمَةُ سَنُمَتِعُهُ مِ ثُرَّيهُ مَسُّهُ مِنَّاعَذَابُ أَلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْفَيْبِ نُوجِيهَآ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًّا فَأَصْبِرًّ إِنَّ ٱلْعَنقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ٢ وَإِلَىٰعَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَحَهُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَعَوْمِ لَآ أَسْتُكُمُّ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّاعَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِيَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ وَيَنْقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ تُدُمُّ فَرُبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِيلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْتُ عُمِيدِ رَازًا وَيَهِزِدُ لَمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّيَ عِلَيْ مُورَارًا وَيَهِزِدُ لَمْ قُوَّةً إِلَى قُورَيِكُمْ وَلَا تَعَوَلُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُواْيَنَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَانَحُنُ بِتَارِحِينَ ءَالِهَيْنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَيْكَ بِعَضْ الْهَيْنَا بِسُوِّيَّ قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِي بَرِيٓ ءُيۡمَعَالُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِيۡدُونِي جَمِيعَاثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَيِّكُمْ مَّامِن دَانَّةِ إِلَّاهُوءَ لَخِذْ بِنَاصِيتِهَأَ إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ صِرَطِ مُستَقِيمٍ ا فَإِن تُولِوا فَقَدْ أَبْلَغَتُكُم مَا أَرْسِلْتُ بِهِ وَإِلْتَكُرُ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي فَوَمَّا غَيْرَكُمْ وَلَا تَصُرُّونَهُ، شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أُمِّرُنَا جَنَّتِنَا هُودَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِنَّا وَيَجَيَّنَاهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَيَلْكَ عَادُّ جَحَدُوا بِنَايَتِ رَبِهِ مِوَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوا أَمْرَكُلَ جَنَا رِعَنِيدِ ۞ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَالَعَنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَعَةُ أَلَّا إِنَّ عَادَاكُفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَّا بُعْدَ الْعَادِ قَوْمِهُودِ ١٠ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَلِنَّةَ مَالَكُم مِنْ إِلَاهِ غَيْرُةٌ مُوَالِثَمَا كُرُمِنَ ٱلْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرُ كُرْفِيهَا فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُرَّتُوبُواْ إِلْيَدُ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ٤ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدَّكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبَلَ هَاذَأَ أَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَ مَايَعَبُدُ ءَابَآؤُبَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١

يون ليع المحروب المحروب

قَالَ يَكَقَوْمِ أَرْءَ يُتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِّ وَءَاتَ لِنِي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَفَكَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ٣ وَيَنْقَوْمِ هَاذِهِ ءَنَاقَ لُهُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّو فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ١٠ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِّزَذَالِكَ وَعَدُّعَيْرُمَكَذُوبٍ۞فَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا بَحَيْنَ نَاصَيْلِكَ اوَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وبرَحْمَةِ مِنْ اوَمِنْ خِزِي يَوْمِهِ إِذْ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَـزِيرُ ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِ مْجَنْثِينَ ٥ كَأَن لَرَيْغُ مَوَافِيهَا ۚ أَلَآ إِنَّ ثُمُودَا كَفَرُواْرَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدُ الْتُمُودَ ١٤٥ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَيْ قَالُواْ سَلَنَمَّا قَالَ سَلَوْ فَمَا لَبِثَ أَن جَآةً بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴿ فَلَمَّا رَعَ آ أَيْدِيَهُمْ لَاتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِيرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا يَحْفَ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ وَقَامٍ عَدٌّ فَضَحِكَتْ فَبَشِّرْنَهَا بِإِسْحَلَقَ وَمِن وَرَآءٍ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ٢

قَالَتَ يَنَوَيْلَتَيَ ءَ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَابَعَلِي شَيْخًا إِنَّ هَلذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ لَحَمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكِنُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿ فَالْمَاذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَافِي فَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَمُلِيمُ أَوَّهُ مُّنِيبٌ ۞ يَنَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَاذَ أَإِنَّهُ قَدْجَآءَ أَمْرُرَيَكَ وَإِنَّهُمْ ءَالِيهِمْ عَذَابُ غَيْرُمَرْدُودِ ۞ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطُاسِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ وَجَاءَهُ وَقُومُهُ ويُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَفَوْمِ هَنَوُلاءِ بَنَاتِي هُنَ أَطْهَرُلَكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَاتُحَزُّونِ فِي ضَيْغِيَّ ٱلْيَسَ مِنكُرْرَجُلُّ رََشِيدٌ ١ قَالُواْ لَقَدْعَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَانُرِيدُ ﴿ قَالَ لَوْأَنَّ لِي يَكُرُفُونَهُ أَوْءَاوِيَ إِلَىٰ رُحَين شَدِيدِ ٢ قَالُواْ يَنلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْنَالُ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ إِنَّهُ وَمُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُ مُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ٢

فَلَمَّاجَاءَ أَمْرُنَاجَعَلْنَاعَالِيَهَاسَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَاعَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِيجِيلِ مَنضُودٍ ٥ مُسَوِّمَةً عِندَرَيِّكَ ۗ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ بِبَعِيدِ ١ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا أَللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَاهِ عَيْرُهُمْ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِحْيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ ۚ إِنَّ أَرَبْكُم بِخَيْرٍ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُ مْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴿ وَلَا عَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِحَيَّالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاهَ هُمْ وَلَاتَعَنَّوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ بَقِيَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّحُهُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَاعَلَيْكُم يحَفِيظِ ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَايَعْبُدُ ءَابِتَاؤُنَا أَوْأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَلِنَا مَانَشَتُوْأُ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْخَلِيهُ وُٱلرَّشِيدُ ﴿قَالَ يَنقَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَّا وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَىٰ كُمْ عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيهِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكُلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ١

وَيَعَقِرِهِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقَ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٌ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدِ ﴿ وَأَسْتَغَفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيهٌ وَدُودٌ ۞ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانفَقَهُ كَيْرُا مِمَاتَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَيْكَ فِيسَنَاضَعِيفَأَ وَلَوْلَارَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكُّ وَمَآأَنتَ عَلَيْنَا بِعَنِيرِ ۞ قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَهْ طِي أَعَزُّ عَلَيْكُ مِينَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُهُوهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَيَنقَوْمِ أَعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَكَاذِبٌ وَٱرْتَقِبُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۞وَلَمَّاجَاءَ أَمْرُيَا نَجَيَّنْنَا شُعَيْمًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ، برَجْمَةِ مِنَّاوَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينِ هِرْجَيْمِينَ ١ كَأْنَ لَرْ يَغْمَوُ أَفِيهَا ۚ أَلَا بُعْدَا لِمَدْيَنَ كَمَابِعِدَتَ ثَمُودُ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِعَايَنِينَاوَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِنْرَعُوْنَ وَمَلَإِيْهِ ، فَأَتَبَعُوٓ أَأَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَاۤ أَمْرُ فِيرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ١ يَقْدُمُ فَوْمَهُ ويَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِنْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١ وَأَنْبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَامَ لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةً بِشَرَ ٱلرِقْدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْهَ آيَا ٱلْقُرَىٰ نَقُصُهُ وَعَلَيْكً مِنْهَاقَآبِةُ وَحَصِيدُ ۞ وَمَاظَلَمْنَهُ مُ وَلَا حِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُ مُّ فَمَا أَغْنَتَ عَنْهُ مْءَ الْهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ لَمَّاجَاءَ أَمْرُرَيَكُّ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَتَتْبِيبِ ١ وَكَذَالِكَ أَخْذُرَيِكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَيٰ وَهِيَ طَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ ٱلِيمُّ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ يَوْمُرُ مَّجْمُوعُ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُرُ مَّشْهُودٌ ١ وَمَانُوَخِرُهُ وَإِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ﴿ يَوْمَرِيَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَا إِإِذْ نِهُ عَلَيْهُ مُرْشَقِيٌ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَفُّواْ فَهَى ٱلنَّارِلَهُ مُ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَاشَآءَ رَبُّكَ إِذَ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَايُرِيدُ ۞ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَهِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضِ إِلَّامَاشَآءَ رَبُّكٌّ عَطَآءً غَيْرَيَجَذُوذٍ ١

فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّايِعَ بُدُهَا فُلِآءٍ مَايَعَ بُدُونَ إِلَّاكُمَايَعَ بُدُ ءَابَ آؤُهُ مِ مِن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُ مُرنَصِيبَهُ مُ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُصْنِيَ بَيْنَهُ مُ وَإِنَّهُ مُرَيِّ ﴿ وَإِنَّ كُلَّالَّمَا لَيُومِنِينَا هُرَرَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ رِبِمَا يَعْمَلُونَ خَيرٌ ١ فَأَسْتَقِعْ كُمَّآ أَمِرْتَ وَمَن نَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّا إِنَّهُ بِمَاتَعَ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَاتَرْكَنُوۤ أَلِلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُوالنَّارُومَالَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَّاءَ ثُعُرَّ لَا تُنصَرُوت ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّاوَةَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفَتَامِنَ ٱلَّيْلُ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ١ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَالْمُحْسِنِينَ @فَلُوْلَاكُونِ مِن قَبْلِكُو أُولُوابُقِيتَةِ بَنْهَوْبَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْ إِلَّ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١

وَلَوْشَآءَ رَبُكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَايَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ هِإِلَّا مَن رَحِمَ رَبُكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَيَمَّتْ حَلِمَةً رَبُكَ لَا مَن رَحِمَ رَبُكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَيَمَّتْ حَلِمَةً رَبُكَ وَلَا لَكَ خَلَقَهُمُّ وَيَمَّى وَكُلَّا نَقَضُ لَا مَن اللَّهُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ هُوَكُلَّا نَقَضُ عَلَيْكَ مِن أَبُكَ وَالنَّامِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ وَفُوادَكُ وَجَاةً كَ فِي هَاذِهِ عَلَيْكَ مِن أَبُكَ وَالنَّهُ مِن اللَّهُ وَالنَّهُ مِن اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِكُ وَاللَّهُ وَالْمُولَالَةُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَا اللْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّالِمُ الل

## سُولَا وُسُلِبُ

الرَّ يَلْكَ عَالَيْكَ الْمُحْتَبِ الْمُهِينِ ﴿ إِنَّا الْزَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيَّا لَمَّا لَكَ الْمُحْمِرِ مَعْقِلُونَ ﴿ خَمْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَخْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلْيَكَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكَ الْفَرْءَانَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ الْفَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْفُرْءَانَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ الْفَصَى لِلْبِيهِ يَنَا أَبِي الْمُعَلِينَ ﴿ إِلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

قَالَ يَنْبُنَىَ لَا تَقْصُصُ رُءْ يَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيْكِدُواْ لَكَ كَيْدُا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْآخَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكَ وَعَلَيْءَ ال يَعْقُوبَكُمَا أَتُمَهَاعَلَىٰ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقُّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيهُ مُعَكِيرٌ ٥٠ اللَّهُ دُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَيْهِ عَالِكُ لِلسَّايِلِينَ ﴿إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَلَخُوهُ لَحَبُ إِلَّنَ أَبِينَامِنَا وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥ آقتُ لُوايُوسُفَ أُوِ آطَرَحُوهُ أَرْضَا يَخُلُ لَحَيْمٌ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَيَّكُونُواْ مِنْ بَعَدِهِ وَقَوْمَا صَنلِحِينَ ۞ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ لَاتَقَتْلُوايُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَّبَتِ ٱلْجُبِّ بَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ قَالُواْيَنَا أَبَانَامَالَكَ لَاتَأْمَعُنَّاعَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ وَلَنَصِحُونَ ١ أَرْسِلُهُ مَمَنَا غَدَايَرْبَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّالَهُ وَلَحَفِظُونَ ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ ءَوَلَنَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنَّهُ غَيْفِلُونَ ﴿ قَالُواْلَيِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنْهُ وَيَغَنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ ٥

TI.

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ء وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيِّبَتِ لَلْحُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَيِّنَنَّهُمُ بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُـمْ لَايَشْعُرُونَ ﴿ وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۞قَالُواْيَنَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَيَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّ مُنَّ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَاوَلُوْكُنَّاصَادِقِينَ۞وَجَآءُوعَلَىٰ قَمِيصِهِ عِ بِدَمِرِكَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُو أَمْرًا فَصَبْرُجَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِعُونَ ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَالُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلُوَهُ وَالْ يَنْبُشْرَيْ هَاذَاغُلُو وَأُسَرُّوهُ بِضَنَعَةٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَعُمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَياهُ مِن مِضرَ لِلأَمْرَأْتِهِ وَأَكْرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَتَهَٰخِذَهُ وَلَدا وَكَذَالِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَيْ أَمْرِهِ عُولَكِكُنَّ أَحَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَأُ وَكَذَلِكَ بَغَرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَنْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ وَرَبِّ ٱلْحُسَنَ مَثُواكًّ إِنَّهُ وَلَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِيِّهُ وَهَمَّ مِيهَا لَوْلَا أَن رَبَّ ابُرْهَانَ رَبِّهِ وَصَحَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَهَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَاسَيْدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُ ٱلِيحُّ اللهِ مَا رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِ دَشَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنكَانَ قَمِيصُهُ، قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ۞وَإِن كَانَ قَيِيصُهُ وقُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَلَمَّارَءَ اقْمِيصَهُ وَقُدَّمِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ و مِنكِتِدِكُنَّ إِنَّ كَيْعَكِنَ عَظِيرٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضَعَنَ هَاذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كَنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ٩ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِتُرَاوِدُ فَتَاعَا عَن نَّفْسِيِّهِ عَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّالْنَرَبْهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٥

مورايع الميرزن الم

فَلَمَّا لَسَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَ اتَتَ كُلُّ وَيعِدَةٍ مِنْهُنَّ سِيكِمُنَا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرَيْهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنْسَ لِلَّهِ مَاهَلْاَ ابْشَرَّا إِنْ هَلْذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيرٌ۞قَالَتْ فَلَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنِّنِي فِيدٍّ وَلَقَدْ رَاوَدِنُّهُۥ عَن نَفْسِهِ عَ فَأَسْتَعْصَمَّ وَلَهِن لَرْيَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ ولَيُسْجَانَ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّنِيْرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَّى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَبْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ ٱلْجَيْهِ لِينَ ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُ وَرَبُّهُ وَفَصَرَفَ عَنْهُ كَتِدَهُنَّ إِنَّهُ وَهُوٓ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ ﴿ ثُمَّ بَدَالَهُم مِنْ بَعْدِ مَارَأُواْ ٱلْآيِئَةِ لَيَسْجُنْنَهُ حَقَّحِينِ۞وَدَخَلَمَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ حَمَّرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَّةُ نَبِتَنَا بِتَأْوِيلِيِّةٍ ۚ إِنَّا نَزَيْكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عَ إِلَّا نَبَأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ عَبَلَ أَن يَأْتِيكُمَأْ ذَلِكُمَا مِمَّاعَلَمَنِي رَبِيَ إِنِي تَرَكَّتُ مِلَّةَ قَوْمِرِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْرَكَافِرُونَ۞

وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَاءِي إِبْرَهِ مِرَوَالسَّحْقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْ نَاوَعَلَى ٱلتَّاسِ وَلَيْكِنَّ أَحَىٰ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْحُرُونَ ﴿ يَصْبِحِبَي ٱلسِيجِنِ ءَأَرْبَاكِ مُتَفَرِقُونَ خَيْرُ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ المَّمَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَيْتُمُوهَ آأَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُ مِنَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَكِنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَا تَعَبُدُوۤ أَ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيْتِ مُولَٰكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْفِي رَبَّهُ رِخَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَرَأَكُ أَلَاَّكُ لَا لَظَيْرُ مِن زَأْسِيةً عَ قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ۞وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ مُنَاجٍ مِنْهُمَا أُذْكُرَ فِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْظَانُ ذِكْرَرَبِهِ عَلَيْتَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّى أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَبِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْكُنتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَابِسَلَتِ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَّا أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِيَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَاتَعَبُرُونَ ١

قَالُوٓاْ أَضْغَنْتُ أَحْلَيْرُومَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُ مَاوَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِئُكُم بِتَأْوِيلِهِ ع فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَّعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضِر وَأُخَرَيَا بِسَلْتِ لَعَلَىٰ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيعًا أَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِينِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَد تُرْفَذُرُوهُ فِي سُنْكِيهِ إِلَّا قَلِيلَامِمَاتَأْكُلُونَ۞ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَاقَدَّمْتُرْلَهُنَّ إِلَّاقِلِيلَامِمَاتُخْصِنُونَ۞ثُرَّيَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ ٱثْنُونِي بِيِّهُ فَلَمَّاجَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلْهُ مَابَالُ ٱلنِسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعُنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ٥ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ زَوَدتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِهُ عَ قُلْنَحَشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوِّوْقَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْنَ حَصّحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَاٰزَوَدِتُّهُ مِعَن نَفْسِهِ عِ وَإِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَرَّ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ أَللَهَ لَايَهْ دِي كَيْدَ لَكْ آيِنِينَ ٢

البلزد 17 المؤرد 18 \* وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِيَّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَارَجَ رَبِّيًّ إِنَّ رَبِّي عَنْفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْتُونِي بِهِ مَأَسْتَغْلِصْهُ لِنَفْسِيٌّ فَلَمَّاكَ لَمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ١ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَايِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظُ عَلِيهُ ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَشَأَةً وَلَانُضِيعُ أَجْرَأُلْمُحْسِنِينَ۞وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ، امَّنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿ وَجَاءَ إخوة يُوسُفَ فَدَخَالُواْعَلَيْهِ فَعَرَفَهُ مْرَوَهُ مْلَهُ وَمُنكِرُونَ وَلَمَّاجَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱثْتُونِياً فِي لَكُمْ مِنَ أَبِيكُوْ أَلَا تَرَوِّنَ أَيْنَ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَرْمَا أَوْنِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُوْعِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ٥ قَالُواْسَنُرُ وَدُعَنْهُ أَبَّاهُ وَإِنَّا لَفَنْعِلُونَ ﴿ وَقَالَ لِفِتْيَنِهِ ٱجْعَلُواْ بِصَنْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِ مَ لَعَلَّهُ مْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله فَلَمَا رَجَعُواْ إِلَى أَبِيهِ مْ قَالُواْ يُنَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا لَّخَانَانَكَتَلِّ وَإِنَّالَهُ ولَحَنفِظُونَ ١

قَالَ هَلْءَامَنُكُرْعَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِن تُكْرَعَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلَّهُ خَيْرُ حَلِفِظّاً وَهُوَأَرْجَهُ ٱلرَّحِينَ ﴿ وَلَمَّافَتَحُوا مَتَنَعَهُمْ وَجَدُواْ بِصَلَعَتَهُمْ زُدَّتَ إِلَيْهِمْ قُلَواْ يَنَأْبَانَا مَانَبَغِيُّ هَاذِهِ وَ يِضَاعَتُنَارُدَّتِ إِلَيْ نَأَوَنَمِيرُأَهَلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَبَعِيرُ ذَالِكَ كَيْلُيَسِيرُ ۞ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِدِيَّ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُوْ فَلَمَّاءَ اتَّوْهُ مَوْثِقَهُ مُوَالَّا أَلَا أُلَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَحِيلٌ ﴿ وَقَالَ يَنْبَنَّ لَاتَذْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِيدٍ وَأَدْخُلُواْ مِنَ أَبْوَبٍ مُّتَفَرِقَةً وَمَاۤ أَغْنِي عَنكُم مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيِّ إِن لَكُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ نَوَحَكَلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ مَوَّكُل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ۞وَلَتَادَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُمْ مَّأَكَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِينَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىنها وَإِنَّهُ ولَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِئَ أَكُثَرُ النَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَءَا وَيَ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَاْ أَخُوكَ فَكَا تَبْتَبِسْ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

فَلَمَّاجَهَ زَهُم بِحَهَا زِهِ وَجَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِنُ أَيْتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِهُونَ ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَالُواْعَلَيْهِمِ مَّاذَا تَفَقِدُونَ۞ قَالُواْنَفَقِدُصُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ مِزْعِيهُ ١ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِمَّاجِمُّنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَرِقِينَ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُوانِ كُنْتُ رَكَّيْدِ بِينَ اللَّهُ قَالُواْ جَزَّ وُهُ، مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَجَزَّ وُهُۥ كَذَالِكَ يَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ فَهَدَأُ بِأَوْعِيتِهِ مُ قَبَلَ وِعَاءَ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَامِن وعَآءِ أَخِيةً كَذَٰ لِكَ كَذَ لِكَ صَيِدْ مَا لِيُوسُفُّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ ٱلْمَاكِي إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مِّن نَشَاةً وَفَوْقَ كُلِّذِي عِلْمِ عَلِيهُ ١٠٥ \* قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ رِمِن قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَرِّ يُبْدِهَا لَهُ مُّ قَالَ أَنتُمْ شَرَّمَ حَكَانًا وَأَللَهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخَاكِيرًا فَخُذَ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

YES

قَالَ مَعَاذَ أَلِنَّهِ أَن نَأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنَعَنَاعِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ ﴿ فَلَمَّا ٱسْتَيْنَاسُواْمِنَّهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا ۚ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَرْ تَعْلَمُوٓ أَأَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَوْثِقَامِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطِتُ مِن فِي يُوسُفُّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْ يَحَكُمُ ٱللَّهُ لِيٌّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ارْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَنَأَبَانَاۤ إِنَّ آبْنَكَ سَرَقَ ومّاشَهِ ذَنَّا إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا اللَّغَيِّبِ حَيْفِلِينَ ﴿ وَسَّنَلُ ٱلْفَرْيَةُ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلَّهِ مِرَٱلَّتِي أَفَّتِكْنَا فِيهَّا وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ١ هُوَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًّا فَصَبْرُ يُجَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مُجَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيهُ لُلْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَأْسَغَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَضَتَ عَيْمَنَاهُ مِنَ ٱلْحُرْنِ فَهُوَكَ ظِيرٌ قَالُواْتَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذَكُرُ يُوسُفَحَتَى تَكُونَ حَرَضًا

هَ قَالُواْتَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذَكُرُ يُوسُفَحَتَى تَكُونَ حَرَضًا

هِ قَالُواْتَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذَكُرُ يُوسُفَحَتَى تَكُونَ حَرَضًا أُوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشْكُواْ بَتِّي وَحُزْنِيَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

يَكِبَنِيَ أَذْهَبُواْفَتَحَسَّسُواْمِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَاتَا يْعَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّهُ لِلْيَانِيَسُمِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَيْرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهُا ٱلْعَزِيزُ مَسَنَاوَأَهْلَنَا ٱلصُّرُّ وَجِئْنَا بِبِصَيْعَةِ مُّرْجَعَةِ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُوتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ جَهْلُونَ ﴿ قَالُواْ أَءِ نَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَا أَخِيٌّ قَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْ نَآ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ ٱللَّهَ لَايُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَـٱللَّهِ لَقَـدٌ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِينَ ٥ قَالَ لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْبَوْمَرِ يَغْفِهُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَأَرْحَمُ ٱلْآجِمِينَ الله الله المُوابِقَ مِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُولِ بِأَهْ لِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ بُوسُفَ لَوْلَاأَن تُفَيِّدُونِ۞قَالُواْتَأَلَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَٱلْقَدِيرِۗ

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ مِفَارْتِدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَرُ أَقُلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَادُنُو بَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِينِ ٥ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُ مُرَبِّنَ إِنَّهُ مُوالَّفَ فُورُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰۤ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاآةَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَحَتُّرُواْ لَهُ رسُجَّدَ أُوقَالَ يَنَأَبَتِ هَنْذَاتَ أُويِلُ رُءِينَي مِن قَبَّلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِي حَقَّآوَوَدَ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدْوِمِنْ بَعْدِ أَن نَزَعُ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِتْ إِنَّ رَبِي لَطِيفٌ لِمَايَشَاءُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَبِ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيءِفِ ٱلدُّنْهَا وَٱلْآخِرَةُ تَوَفَّنِي مُسلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِ مِ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمَكُرُونَ ١ وَمَا أَحَتْ ثَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١

وَمَانَشَنَالُهُ مُعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِّ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ا وَكُ وَكُ أَيْنِ مِنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَحَىٰ ثَرُهُم بِ ٱللَّهِ إِلَّا وَهُ مِثُشْرِكُونَ ١ أَفَأَمِنُوٓ أَأَن تَأْتِيَهُ مَعْنَشِيَةٌ مِنْ عَذَابٍ ٱللَّهِ أَوْتَأْنِيَهُ مُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ قُلْ هَلَذِهِ وَسَيِيلِيَ أَذَعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيُّ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن هَبَاكَ إِلَّارِجَالَانُوجِيٓ إِلَيْهِمِينَ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ أَفَائَرِيَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَيْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ حَيْرٌ لِلَّذِينَ أَتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ حَقَّ إِذَا ٱسۡتَيۡسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُواۤ أَنَّهُ مُوَاۤ أَنَّهُ مُوَاۤ أَنَّهُ مُواۤ السَّيۡدِ وَكُذِ وُاۤ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِيَ مَن نَشَاءً وَلَا يُودُ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَقَدْ كَانَ فِي فَصَصِهِرْعِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَةِ مَاكَانَ حَدِيثَايُفْتَرَيْ وَلَا كِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءِ وَهُدِّي وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

## ١

الْمَرَّ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابُّ وَٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَيْكِنَّ أَحُكُرَّ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوْتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَأَ ثُمُّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشُ وَسَخَرَا لشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّى يُدَيِّرُ ٱلأَمْرَيُفَصِلُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ٢٥ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَيِي وَأَنْهَ رَآوَمِنُ كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَايْنِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ۞ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِنْ أَعْنَبِ وَزَرْعٌ وَيَخِيلُ صِنْوَانٌ وَغَيْرُصِنُوانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدِوَنُفَضِّلُ بَعْضَهَاعَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأَحْكُلُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٢٠٠٥ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَاكِئَا تُرَبَّا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أُوْلَنَيِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَتِهِ مِّ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغْلَافِي أَعْنَاقِهِ مُرِّوَأُوْلَنِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيْئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَ غَفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ۞وَيَغُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلُوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ عِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ وَلِكُلَقَوْمِ هَادٍ ﴾ ٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنتَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُشَىءٍ عِندَهُ ربِيقِدَارِ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَيارُ ٱلْمُتَعَالِ۞ سَوَآءٌ يُمَنكُم مِّن أَسَرَالْقَوْلَ وَمَنجَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلْتِل وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴾ لَهُ مُعَقِبَتُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ء يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِ عُرُّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءُ افْلَامَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُ مِين دُو نِهِمِين وَالِ ١ هُوَٱلَّذِي يُرِيحَكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعَا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلزَّعَلَيْحِمَدِهِ وَٱلْمَلَتَبِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ٣

لَهُ وَعَوَةُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَنْسِطِكُفَّتْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهُ ء وَمَادُعَةُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١ وَاللَّهِ يَسَجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُو وَٱلْاصَالِ \* ١٠ قُلْمَن رَّبُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تُخَذَّتُهُ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ الأنفس هزنفعا ولاضرافا أفلهل يستوى الأغمن والبصيراه هل تَسْتَوِي ٱلظُّلُمُنتُ وَٱلنُّورُّأَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَّكَاءَ خَلَقُواْ كَنَافِهِ مِفَتَشَبَّهَ ٱلْخَالَقُ عَلَيْهِ وَقُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَحِدُ ٱلْفَقَدُ ١ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَا تَالِيًّا وَمِمَايُوهِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْيَعَآ مَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدِّ مِثْلُهُمْ كَذَالِكَ يَضَرِبُ أَلِلَهُ ٱلْمُقَلَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبِدُ فَيَذْهَبُ جُفَآةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَتمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضِرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ ۞لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِهِمُ ٱلْخُسْنَى ۗ وَٱلَّذِينَ لَرِّيسَتَجِيبُواْ لَهُ ولَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مِعَهُ ولَا فَتَدَوْ أَبِدُّ عَ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ سُوَّهُ لَلْمُسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَمَ مُرَّوَ بِشَنَ ٱلْمِهَادُ ١

لليزب

\* أَفَسَ يَعَلَوُ أَثَمَا أَنِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَاللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّةَ ٱلْحِسَابِ۞وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآةَ وَجْهِ رَبِّهِ مْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْمِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةٌ وَيَدْرَهُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّنَةَ أُوْلَيْكَ لَهُ مُعُقْبَى ٱلدَّارِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِ وَوَأَزْوَجِهِ مْ وَذُرِّ يَنْتِهِ مُرَّوَّ الْمَلْتَهَكَّهُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِ مِن كُلِّ بَابِ ٣ سَلَمْ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُوْ فَيْعَمَعُفْيَ ٱلدَّارِ ١ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَاللَّهُ بِهِ مِنْ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُ وِذَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِكَ لَهُمُ ٱللَّغْنَةُ وَلَهُمْ رُسُوُّ ٱلدَّارِ ١ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاهُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْخَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْخَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعُ ١٥ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلِآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِّهِ مِقُلّ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَالُهُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ طُولِيَ لَهُ مَ وَحُسْنُ مَنَابٍ ١ كَذَٰ إِلَّكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّمُّ لِتَـٰتَّلُواْ عَلَيْهِ مُ ٱلَّذِيَ أُوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ وَهُرْيَكُهُرُونَ بِٱلرَّحْنَنَّ قُلْهُورَتِي لَا إِلَّهُ إِلَّاهُوَعَلَيْهِ تَوَحَّقُلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴿ وَلَوْأَنَّ قُرْءَانَا سُيْرَتْ بِهِ لَلِمَبَالُ أَوْقُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِرَبِهِ ٱلْمَوْتَيُ بَلِ لِللَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَامَرِ يَا يُعَيِي ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ أَن لَّوْ يَشَاهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعَا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ فَارِعَةُ أَوْتَحُلُ فَرِيبَا مِن دَارِهِ مُحَتَّىٰ يَا أِي وَعْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمٌّ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ ١٠ أَفَمَنْ هُوَقَآ بِمُعَلَىٰ كُلِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمْرَتُنَيِّئُونَهُ رِيمَا لَا يَعَلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بِظَيْهِرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِنَ لِلَّذِينَ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُّرُهُمْ وَصُدُّواْعَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ مُعَالَبُهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ مُعَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُولَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُ مِينَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

35.g

\* مَثَلُ لَلْمَتَغَةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَغُونَّ تَجْري مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَالِ أُكُلُهَادَآبِ مُّ وَظِلَّهَ أَيِّلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّ قَوْاً وَعُقْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بُعَضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلِآ أَشْرِكَ بِيهِ ءَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابٍ ﴿ وَكَذَا لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُرِبَعْدَ مَاجَآةُكُمِنَ ٱلْعِلْمِمَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَاوَاقٍ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَارُسُلَامِن فَبَيْكَ وَجَعَلْنَالُهُمْ أَزْوَيْجَاوَذُرِيَّةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْنِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَل كِتَابٌ ١ يَمْحُواْ اللَّهُ مَالِشَاءُ وَيُشِيُّ وَعِندَهُ وَالْكِنْبِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِـ دُهُمْ أَوْنَتَوَفِّيَـنَكَ فَإِنَّمَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْمَنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أُوَلَرْبَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَأَلْلَهُ يَخْكُمُ لَامْعَقِبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ۞وَقَدُمَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُجَمِيعًا يَعْلَمُمَاتَكِيبُكُلُّ نَفْيِنُّ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّيْنُ وَلَيَعْلَمُ الْكَارِثُ وَيَعُولُ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْحَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ,عِلْرُٱلْكِتَبِ

### ٩

### بتسبيراللوالزخزال

الرَّكِتَكُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مِرَاكَ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ٥ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيْـلُ لِلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبّغُونَهَا عِوَجَّا أَوُلَتِهِكَ فِيصَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلَيْبَيِّتَ لَهُ مَّ فَيُضِدُّلُ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامُوسَى بِعَايَلَيْنَ آَنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَنِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِرَهُم بِأَيْسَمِ ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِكُ لِ السَّارِ شَكُورٍ ٥

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَمَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُو سُوَءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَيُ ذَالِكُم بَلَاءً مِن رَّبِحُ مُعَظِيرٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَين شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُّ وَلَين كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُوۤاْ أَنتُ مُومَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَافَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنيُّ حَمِيدٌ ١ اللَّهِ مَا أَلَهُ مِنَا أَكُونَ مَوَّا ٱلَّذِينَ مِن فَبَالِكُمْ وَقَوْمِ نُوجِ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بِعَدِهِمْ لَا يَعَلَّمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَهِهِ مُرَوَّالُوٓاْ إِنَّاكَهُمْ فِي أَفْوَهِهِ مُروَّالُوٓا إِنَّاكَهُمْ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ ء وَإِنَّا لَفِي شَاتِي مِمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ٢ \* قَالَتْ رُسُلُهُ مُ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَنْعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُ مِن ذُنُوبِكُ رِوَيُؤَخِرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّىٰۚ قَالُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ عِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَانَ يَعَبُدُءَ ابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطُنِ مُّبِينِ ۞

دند. المرزب

قَالَتْ لَهُ مْرُسُلُهُ مْ إِن خُنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِيِّمُ وَمَاكَانَ لَنَآ أَن نَا أَتِيكُمُ بِسُلْطَن إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَحِكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ وَمَالَنَآ أَلَّانَتُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْهَدَننَاسُبُكَنَّا وَلِنَصْبَرَيَّ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُ مُونَأُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ا وَقَالَ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ لِرُسُلِهِ مِلْنُخْرِجَنَّكُمُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُتَ فِي مِلَّتِنَّأُفَأُوحَنِّ إِلَيْهِمْ رَبُّهُ مُ لَنُهْ لِكَا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَنْسَكِ نَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُ جَبَّارِ عَنِيدٍ ﴿ مِن وَرَآبِهِ ، جَهَ يَرُويُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ۞ بَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُيُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكِلَ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيْتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ١ مَنَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمُّ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ أَشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۗ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّاكَ سَبُواْعَلَىٰ شَيْ ءَ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّالُ ٱلْبَعِيدُ ١

ٱلَّتِرَتَرَأَتَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدِ ۞ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَنزِينِ ﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَاوُّا لِلَّذِينِ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُنَّ الْكُرْتَبَعَافَهَلَ أَنتُ مِمُّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيٍّ وَقَالُواْ لَوْهَدَ لِنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَ كُثِّرْ سَوَاءً عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْرَصَهَرْنَا مَالْنَامِن مَحِيصٍ ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُنُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوَتُكُمْ فَأَسْتَجَبُّتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّاأَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّ كَفَرْبُ بِمَا أَشْرَكُ مُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّانِ رَبِيهِ مِّ تَحْيَتُهُمْ فِيهَاسَلَامُ الْأَرْشَرُكُيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَالِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيْسَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ ١

تُوْنِيَ أَكُلَهَا كُلَّحِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضَرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْشَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَنَذَكَ عُرُونَ ﴿ وَمَثَلُكَ إِمَةَ خَيِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ أَجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ ١٤ يُنَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْفَوْلِ ٱلثَّابِدِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ ٱلظَّيْلِمِينِ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَايَشَاءُ ٥ \* أَلَوْتَرَالَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفَّرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَالْبَوَارِ ﴿ جَهَ نَرَيَصْ لَوْنَهَ أُوبِنْسَ ٱلْقَـرَارُ ٥ وَجَعَـلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادُا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهُ عَلَى تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ قُلْ لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْمِمَّا رَزَقْنَهُ رُسِرًّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبَل أَن يَا أَي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَا لِهِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ ، مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقَا لَكُمِّرُوسَخَّرَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ مِنْ وَسَخَرَلَكُ مُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَ إِبَيْنِ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلْيَّلَ وَٱلنَّهَارَ ١

وَءَاتَىٰكُرُ مِن كُلِ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ يَعْمَتَ اللَّهِ لَاتَحْصُوهَ أَإِنَّ ٱلْإِنْسَنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَجْعَلْ هَٰذَ اللِّهَ لَدَ ءَامِنَا وَأَجْنُبِّنِي وَبَنِيَّ أَن نُعَّـ بُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٥ رَبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَيْرُامِنَ ٱلنَّاسُّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّيٌّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴿ رَّبَّنَا إِنِّيَ أَسْحَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِذِي زَنَّ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبِّنَالِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْيِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِنَ النَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ مَنَ كُرُونَ ٥ رَبِّنَا إِنَّكَ نَعْلَرُ مَا نُحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي أَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ۞رَبِٱجْعَلْنِي مُقِيمِ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن دُرِيَّقِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ۞ رَبِّنَا آغْفِرْ لِي وَلِوَٰلِدَى وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَنْفِلَّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ١

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَايَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِيدَتُهُ وَهُوَآءٌ ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْيِيهِ مُٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبَّنَآ أَخِرْنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ بِجُبْ دَعْوَتَكَ وَمَتَبِعِ ٱلرُّسُلُّ أُولَمْ تَكُونُوٓ أَأَقْسَمْتُ مِين قَبْلُ مَالَكُ مِن زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِينِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّأُ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُرُكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَالَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ١ وَقَدْ مَكُرُواْ مَحْكَرُهُمْ وَعِندَاللَّهِ مَحْكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَحْدُوهُمْ إِنْزُولَ مِنْهُ ٱلْحِبَالُ ﴿ فَكَلَّا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُبُسُلَهُ وَإِلَّ ٱللَّهَ عَنِيزٌ دُوانِيقَامِ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَالْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ بِنَّهِ ٱلْوَجِدِ ٱلْقَهَارِ ١ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِذِ مُقَرِّنِينَ فِ ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغَمَّىٰ وُجُوهَهُ مُ ٱلنَّارُ ﴿ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ هَٰذَابَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَاهُ وَإِلَّهُ وَحِدٌ وَلِينَّكَّ وَأُوا الْأَلْبَبِ ١

### ٩

الرَّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَالِكِ تَنْ وَقُرْءَ انِ مُّبِينِ ﴿ رُّبَعَا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كَتَابٌ مَّعْلُومٌ ١ مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ لَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْ خِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِى ثُرِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۞لَوْمَاتَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْكَةِ إِنكُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ مَانُنَزَلُ ٱلْمَلَنِّحِكَةَ إِلَّا إِلَّكُقِّ وَمَاكَانُوٓأُ إِذَا مُنظَرِينَ ۞إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكَرَ وَإِنَّالَهُۥ لَحَقِظُونَ۞ وَلَقَذَأَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَايَأْتِيهِم يِّن رَّسُولِ إِلَّاكَ انُواْ بِهِ عِيَسَتَهُ رِءُونَ ۞كَذَالِكَ اَسْلُكُهُ مُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْمِعِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَقَدْ خَلَتْ سُنَةُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ وَلَوْفَتَ حَنَاعَلَيْهِ مِبَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١ لَقَالُوٓأُ إِنَّمَاسُكِّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ١

وَلَقَدْ جَعَلْنَافِ ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَهَا لِلنَّاظِرِينَ ١ وَحَفِظْتَهَامِن كُلِ شَيْطَنِ رَجِيعٍ ١ إِلَّامَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتَبْعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبُتْنَافِيهَامِن كُلِّشِيءِ مَوْزُونِ ﴿ وَجَعَلْنَالَكُو فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْ تُرْلَهُ، بِرَزِقِينَ ١ وَإِن مِن شَيءِ إِلَّا عِندَنَاخَزَآبِنُهُ، وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَعْ لُومِ ۞ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِيَحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ رِيخَنزِيْنِنَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُعِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ وَلَقَذَ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُرُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَنْ خِرِينَ ۞وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَيَحْشُرُهُمْ إِنَّهُۥحَكِيمُ عَلِيمٌ ۞ وَلَقَدْخَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَالْصَالِ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ١٥ وَٱلْجَانَ خَلَقْتَهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا يِّن صَلْصَلِ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ١٤ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَيَفَخَتُ فِيهِ مِن رُّورِي فَقَعُواْلَهُ وسَيجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَيْنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿

قَالَ يَنْإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّاتَكُونَ مَعَ ٱلسَّنْجِدِينَ ﴿ قَالَ لَوْأَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِخَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَا إِمَسْنُونِ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّقِنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنَ إِلَى يَوْمِر يُبْعَثُونَ فَقَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعَلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَاٰزُيِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاٰغُويَنَهُمْ وَأَجْمَعِينَ الاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَـُذَاصِرَطُعَلَقَ مُستَقِيمٌ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُسْلَطَنَّ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّرَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ لَهَاسَبْعَهُ أَبْوَبِ لِكُلِ بَابِ مِنْهُ مُرجُدُةٌ مَّقْسُومٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّنِ وَعُيُونِ اللَّهِ أَدْخُلُوهَا بِسَلَيْرِ وَالمِينِ ١ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِنْ عِلَ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُتَقَبِلِينَ الاَيمَسُهُمْ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَابِمُخْرَجِينَ \* نَبِيْ عِبَادِيَ أَنِيَ أَنَا ٱلْغَغُورُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ وَأَنَ عَذَابِ هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَيِتْهُمْ مَنَ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٥

رين الحرزب المراج

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَيِّسُ رُكَ بِغُلَيْمِ عَلِيمِ فَ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَن مَّسَيٰيَ ٱلْكِبَرُ فَيِ مَرْتُبَشِ رُونَ ﴿ قَالُواْ بَشَرْنَاكَ بِٱلْحَقّ فَلَا تَكُن مِنَ ٱلْقَلْيٰطِينَ ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنُظُ مِن رَجْمَةِ رَبِهِ ۚ إِلَّا ٱلضَّا ٓ الَّونَ ﴿ قَالَ فَمَا خَطَّبُكُمُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطِ إِنَّالَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَا إِنَّهَالَمِنَ ٱلْفَكِينِينَ ﴿ فَلَمَّا جَلَّةَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ فَوَمُّرُمُّنكُرُونَ ﴿ قَالُواْبَلْ حِثْنَاكَ بِمَاكَانُواْفِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَنَّيْنَكَ بِٱلْحَقِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ فَأَنْسِرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّتِلِ وَٱتَّبِعَ أَدْبَكَرُهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُوْلُحَدُّ وَأَمْضُو أَحَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞ وَقَصَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَنَ دَابِرَهَآ وُلَآءِ مَفْظُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿ وَجَآءَ أَهْلُٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَنَّوُلَاءِ ضَيْعِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَلَا يُحْذُرُونِ ﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

قَالَ هَنَّوُلَاءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَعَلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ رَلَقِ سَكَرِيِّهِ مَ يَعْمَهُونَ ١ فَأَخَذَتْهُ وُٱلصِّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِ مَحِجَارَةً مِن سِجِيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَنتِ لِأَمُتَوسِمِينَ ٥ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ فَٱنتَقَمْنَامِنْهُ وَإِلَّهُ مَالِّإِمَامِرُمُّ بِينِ۞ وَلَقَدْكُذَّبَ أَصْحَلْبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ۞وَءَ اتَيْنَهُمْءَ ايَنِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ١ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ لَلْحِبَالِ يُبُوتًا عَامِنِينَ فَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَمَاخَلَقْنَاٱللَّهَ مَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَآ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآيِيةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلجَييلَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ لَكْتَأَقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَاكَ سَبْعَا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَٱلْعَظِيمَ ﴿ لَاتَّمُدَّنَّ عَيْنَيِّكَ إِلَىٰ مَامَتَعْنَابِهِ ۗ أَرْوَبَجَا مِنْهُ وْوَلَايْحُوْنَ عَلَيْهِ مْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُوْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿

الَّذِينَ جَعَلُواْ الْقُرُوَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِكَ لَنَسْعَلَنَهُمْ الْجَمْعِينَ ﴿ فَالْفَرْءَ الْمُسْتَقْدِهِ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ لَجْمَعِينَ ﴿ عَمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَإِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَقِيدِهِ بِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَسْتَقِيدِهِ بِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّه

# ٩

أَنِّ أَمْرُ أُلِلَهِ فَلَا تَسْتَغْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَنَهِ حَهَ بِالرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِن عَبَادِهِ عَأَنْ أَنْ لَا يُرْوَأُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَ غُونِ ﴿ خَلَقَ عَبَادِهِ عَأَنْ أَنْ فَونِ ﴿ خَلَقَ عَبَادِهِ عَأَنْ أَنْ فَونِ ﴿ خَلَقَ السَّمَوَنِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ السَّمَوَنِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَنَا فَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَرْتَكُونُواْ بَلِغِيدٍ إِلَّا بِشِقَ ٱلْأَنفُسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُ وَفَّ رَحِيهٌ ﴿ وَلَا لَمْ مَا إِلَّهُ مَالَ وَٱلْحَتِمِيرَ لِنَرْكِبُوهَا وَذِينَةٌ وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَاجَ آيِرٌ وَلَوْشَاءَ لَهَدَ لَكُو أَجْمَعِينَ ۞هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠ يُنْكِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّحِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنكُلِ ٱلثَّمَرَٰتُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآنِهُ لِلْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونِ ﴿ وَسَخَرَ لَكُ مُ أَلَيْلَ وَٱلنَّهَ ارْوَالشَّمْسَ وَٱلْفَعَرَّ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِؤَةٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِقًا أَلْوَانُهُ وَإِلَّ فِي ذَالِكَ لَآئِكَةً لِقَوْمِ يَذَّ حَكَّرُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَاطَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْمِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونِهَأَ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُرُمَتَ مُّرُونَ ١ للجُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ كُو الْكَانِيَ النَّالِي الْمُؤْرِةُ النَّالِي

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِحَكْمٌ وَأَنْهَ رَاوَسُبُلًا لَّعَلَّكَ مُنْ مَنْدُونَ ﴿ وَعَلَامَنَ إِنَّ إِلَّا لَهُمْ مِهُمْ يَهُ مَذُونَ اللهُ أَفَمَن يَخُلُقُ كُمَن لَا يَخْلُقُ ۖ أَفَلَا تَذَكَ حَرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ يِعْمَةَ ٱللَّهِ لَاتَحُصُوهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَاتُعُلِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلُّقُونَ شَيْءًا وَهُمْ مُخَلِّقُونَ ۞ أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَا وَمَايَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۞ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فَلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُستَكْبِرُونَ۞لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَالِسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكَبِرِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُم مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓ الْمَنطِيرُ ٱلْأُوّلِينَ ﴿ لِيَحْمِلُوٓا أُوزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَاسَاءَ مَايِرِرُونَ ﴿ قَدْ مَكَرَالَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ فَأَنَّى ٱللَّهُ بُنْيَنَهُ مِينَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِ مُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَناهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ٥

تُعَرِيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يُخْزِيهِ مُورَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُرْتُشَتَقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَيْمِ بِنَ۞ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنَهُ وُٱلْمَلَكَكُةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِ مِّرِفَأَلْقَوُا ٱلسَّلَرَمَاكُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَيْجَ بَلَيْجُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَاكُنتُ رَبَّ مَلُونَ ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهِ أَفَلَ شَرَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ أَتَّقَوْا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ ٤ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَا رُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاهُ وَبِثُّ كُذَا لِكَ يَجُنِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ٥ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنْهُ مُ ٱلْمَلَتَ كُهُ طَيْبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ آدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَاكُنتُ مُ تَعْمَلُونَ ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُ مُ ٱلْمَلَتِ كُهُ أَوْيَأْنِيَ أَمْرُ رَبِكَ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن فَبْلِهِ مُّ وَمَاظَلَمَهُ وُ أَلَّهُ وَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ١ فَأَصَابَهُ مُ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَالَ بِهِمِمَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهَزِءُونَ ١

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ أَلَاَّهُ مَاعَبَدْنَامِن دُونِهِ مِن شَيْءِ يَخُنُ وَلِآءَابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن ثَيَّةُ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ عُنْهَ لَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْكَانَعُ ٱلنَّهِينُ وَرَلْقَدْ بَعَثْنَافِي كُلْ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَآجْتَ يِبُواْ ٱلطَّاعُوتَ فَعِنْهُ مِنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُ مِثَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلطَّهَالَالَةُ فَيهِ يُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُ رُواْكَيْفَ كَانَ عَلِيْهُ ٱلْمُكَذِيدِ فَإِن تَخْرَضَ عَلَى هُدَالُهُ مَ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي مَن يُضِلُّ وَمَالَهُ مِن نَصِرِينَ ١ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِيهِ مُر لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَلَ وَعْدًاعَلَيْهِ حَقَّا وَلِلْكِنَّ أَكُنَّ أَكُثَّرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْكَ نِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِثَنَّى ۚ إِذَاۤ أَرَدُنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُ مِنْ أَلدُنْنَا حَسَنَةً وَلَأَجْرًا لَآخِرَةِ أَحْجَرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ الجُزُهُ الزَّالِيمَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل

وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّا يِجَالُانُوحِيٓ إِلَيْهِمَّ فَمَسْتَكُوٓ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعَالَمُونَ ۞ بِٱلْبَيْنَتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلِنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٥ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُو وَٱللَّهَ يَعَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَا أَتِهَهُ وُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُ فِي تَقَلِّبِهِ مُ فَمَاهُم بِمُعْجِرِينَ ۞ أَوْيَا خُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُوْ لَرَءُوفٌ رَّحِيهُ ﴿ أُولَرْبَرُوْاْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ يَتَفَيَّوُا ظِلَالُهُ عِن ٱلْيَعِينِ وَٱلشَّمَايِلِ سُجَّدَالِلَّهِ وَهُرْدَاخِرُونَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ مَا فِي الله وَ مِن الله وَ الله وَالله وَال وَٱلْمَلَتِكَةُ وَهُزِلَايَسَتَكُيرُونَ۞ِيَعَافُونَ رَبَّهُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ \* ۞ \* وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَخِذُوٓ أَ إِلَهَ بَنِ ٱشْنَيْنَ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدٌ فَإِينَى فَأَرْهَبُونِ۞وَلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَشَغُونَ ﴿ وَمَابِكُرِينَ يَعْمَةِ فِينَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلطُّرُ فَإِلَيْهِ بَعْنَرُونَ ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلطُّرَعَنكُو إِذَا فَرِيقٌ مِنكُو بِرَبِهِ مَ يُشْرِكُونَ ٥

14

لِيَكُفُرُو أَبِمَآءَاتَيۡنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْفَسَوْفَ تَعَامُونَ۞وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقَنَاهُمَّ تَأَلَقُهِ لَتُسْتَأَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُ مِقَالِشْتَهُونَ @ وَإِذَا إِنْهُمَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْتَى ظُلَّ وَجَهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوكَظِيرٌ ١ يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِرِ مِن سُوِّهِ مَا ابْشِيرَ بِهِ عَلَيْ أَيْسِيكُهُ مَكَلَىٰ هُونِ أُمْ يَدُسُهُ وِفِ ٱلثُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْةِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِ مِمَّاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاتِّخِ وَلَكِكُن يُؤَخِرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَعَى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَصْخِرُونَ سَاعَةُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِينَتُهُمُ ٱلْكَيْدِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْخُسْنَ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُ مُ مُّفْرَطُونَ ﴿ تَالَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىۤ أُمَّهِ مِن قَبَّلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُ مُ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِهُ ﴿ وَمَا أَنَوْلَنَا عَلَيْكَ ٱلْحِينَبِ إِلَّالِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

وَٱللَّهُ أَنزَلِ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَاكَ لَآيَةً لِفَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُرُفِ ٱلْأَنْعَلَمِ لَعِبْرَةً تُسْقِيكُمُ يمقافي بُطُويِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَّا خَالِصَاسَآبِغَ الْلشَّوبِينَ ٩ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّأَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ۞وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوبَاوَمِنَ ٱلشَّجَرَوَمِتَايِعَرِشُونَ ﴿ اللَّهِ مُثَايِعُرِشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَا يَخَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ ٱلْوَنُهُ مِنْ وَشِفَآةٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ وَأَلَّهُ خَلَقَكُونُمْ يَتَوَفَّنكُونَ وَمِنكُمْ مَن يُسَرَدُ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَى لَا يَعَلَمَ بَعَدَ عِلْيِرِ شَيْءًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ قِدِيرٌ ٥ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ برَآدِي رِزْقِهِ مُرَكِّي مَامَلُكُتْ أَيْمَنُ هُرُفَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفِينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكَ عِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَيَجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِن ٱلطَّيِّبَكَتُّ أَفِياً لَبْطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِيعَمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ٥

وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَعَيِكُ لَهُ مُرِزَقًا مِنَ ٱلْسَهَ مَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْءًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُ مُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ خَرَبَ ٱللَّهُ مَثَ لَا عَبْدًا مَّمْلُوكَ الْآيَقَدِرُعَلَى شَيءِ وَمَن زَرَقَنَهُ مِنَارِزَقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلَ يَسْتَوُونَ ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَحِكَثْرُهُمْ لَايَعْ أَمُونَ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَ لَا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُ مُلَايَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُوَّكُلُ عَلَىٰ مَوْلَكُ أَيْنَمَايُوَجِهِةُ لَايَأْتِ بِخَيْرِهَ لَيَسْتَوِي هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَيِلَّهِ عَيْبُ السَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُوالسَّاعَةِ إِلَّاحِكَمَةِ ٱلْبَصَرِأُوْهُوَأَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهَنِّكُمُ لَاتَعَلَمُونَ شَيِّئًا وَجَعَلَ لَحَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصِدَرَوَ الْأَفْدِدَةَ لَعَلَكَمْ تَشْكُرُونَ ١ أَلَرْيِرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِٱلسَّمَآةِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ أَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِنَتِ لِفَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٢

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُ مِن يُنُونِكُ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُومِن جُلُودٍ ٱلْأَنْفَكِمِ بُيُوتَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَّا وَمَتَكًا إِلَى حِينِ ٥ وَأَللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكَنَاوَجَعَلَلَكَ عُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلحَرَّوَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمُّ عَلَيْكُ اللَّهُ يُتِعَمُّ يَعْمَتَهُ، عَلَيْكُولَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلُّوْ أَفَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ يَعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ وُالْكُيْفِرُونَ ﴿ وَيَوْمَرُ نَبْعَثُ مِن كُلَّ أُمَّةٍ شَهِيدَاثُمَ لَايُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ @وَإِذَارَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُ رُولًا هُرْ يُنظَرُونِ ٥ وَإِذَارَةَ اللَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا أَشُرَكُواْ شُرَكَا اللَّهِ وَالْواْ رَبِّنَاهَنُّؤُلَّاءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّانَدْعُواْمِن دُونِكٌّ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَيْدِبُونَ ﴿ وَأَلْقَوْا إِلَّى اللَّهِ يَوْمَهِ إِ السَّلَرُّ وَصَلَّعَنَّهُ مِمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُ مُعَذَابًا فَوَقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلَ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ وَمِنْ أَنفُسِهِ مُرْوَجِفْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَلَوْٰلِاءً وَنَزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يَبْيُنَالِكُ لَ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَن وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَهَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرِوَٱلْبَغَيَّ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ مَنَّذَكُرُونَ ٥٤ وَأَوْفُواْ بِعَهِدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَ دَثُّ عُرُولِا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْجَعَلْتُهُ أَللَّهَ عَلَيْكُمْ لَكُمْ لَكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْ لَرُمَاتَفْ عَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كُوالْكُ أَلِّي نَفَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ أَنْكَ ثَالَتَ خِذُونَ أَيْمَانَكُورَ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبُلُوكُمُ إِلَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَ لَكُ مُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مَاكَنْتُمْ فِيهِ عَخْتَلِفُونَ ا وَلَوْشَاءَ أَلِلَهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّمَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّاكُ نَتُرتَعْمَلُونَ ١

وَلَا تَتَّخِذُوٓ أَيُّمَنَكُوْرَخَلَا بَيْنَكُمْ وَفَيَّرِلَّ قَدَمٌ بُعَدَ تُبُويِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَدتُ مُعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمُّ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَعَنَا قَلِي لَّا إِنْعَا عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرٌ أَكُتُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ ۗ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوۤ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْ مَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا يِّن ذَكِرِ أَوْأَنْتَى وَهُوَمُوْمِنِ فَلَنْحْيِيَنَّهُ, حَيَوْةَ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ يَتَوَكُّ لُونَ ١ إِنَّمَاسُ لْطَانُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ ۽ مُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا بِدَّلْنَاءَ الِنَّهُ مَّكَانَ ءَالِهِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَايُنَزِلُ قَالُوٓا إِنَّمَاۤ أَنتَ مُفْتَرِّبَلۡ أَحَٰتُرُهُمُ لَايَعَلَمُونَ ﴿ قُلْنَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّيِكَ بِٱلْحَيِّ لِيُثَيِّتَ ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَهُ دَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۞

وَلَقَدْ نَعَلَمُ أَنْهُ مُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وبَشَرُّ لِلسَّانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَنذَالِسَانُ عَرَبِيٌّ مُّهِينً اللَّهُ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِ مُ اللَّهُ وَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ إِنَّمَا يَفَتِّي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنِ اللَّهِ وَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَيْدِبُونَ ١ مَن حَفَر بِٱللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ عِ إِلَّا مَنْ أَحْرِهَ وَقَلْبُهُ مُظْمَعِ اللهِ عَن وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفر صَدْرًا فَعَلَيْهِ مَغَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ @ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَوْمَ الْكَافِرِينَ وَأَيْصَدِهِ مُرِوَا وُلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَدَ فِلُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُـ مُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْمِنُ بَعْدِ مَافَيْتِ نُواْثُةً جَهَدُواْ وَصَبَرُوٓا إِنَ رَبِّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَ غُورٌ تَحِيثُ

بولائع المحروب المحروب

\* يَوْمَ تَأْتِي كُلُ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَثُوَفَّ كُلُ نَفْسِ مَّاعَمِلَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَـةَ كَانَتْ ءَامِنَـةَ مُطْمَيـنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَامِن كُلِ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِرُ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصِّنَعُونَ ﴿ وَلَقَدَجَآ ٓءَهُرَ رَسُولٌ مِنْهُمْ وَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ مَظْلِمُونَ الله فَكُنُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ آللَهُ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُواْ يعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ إِنَّا مَاحَرُمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْمَةَ وَٱلدُّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَهَنِ أَضْطُرُ غَيْرُبَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ وَلَا تَعُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَالِكَا لَكِيدِبَ هَاذَاحَلَالٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْحَارَامُ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَايُفْلِحُونَ ﴿ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَامَاقَصَصَنَاعَلَيْكَ مِن قَبَلُّ وَمَاظَلَمْنَكُمُ وَلَكِينَ كَانُوٓأَ أَنْفُسَهُ وَيَظْلِمُونَ ١

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ التُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓ أَإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَ غُورٌ رَّحِيدُ ١ إبرَهِ يرَكِ أُمَّةً قَايِنَا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٠ شَاكِرًا لِأَنْفُعِهُ آجْتَبَنْهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيرِ ﴿ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ مِنِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ المُعَرِّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّعِعْمِلَةَ إِبْرَهِي مَ حَيْدِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلتَّبَتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُ مْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُّ إِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنضَلَعَنسَبِيلِهِ ، وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَإِنْ عَافَتَتُمُوفَكَ اقِبُواْ بِمِثْ لِمَاعُوفِتَ ثُم بِيِّهُ ، وَلَبِن صَبَرَتُ مْلَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبَرُكَ إِلَّابِ اللَّهِ وَلَا يَحُزَنَ عَلَيْهِ مُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمَكُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَٱلَّذِينَ هُرَمُّحَسِنُونَ ﴿

#### ١

## 

سُبْحَنَ ٱلَّذِيَ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلَامِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَاٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ وِلِنُرِيَهُ وِمِنْ ءَايَدِينَٱ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِيَ إِسْرَاءِ مِلَ أَلَا تَتَخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ٥ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٌ إِنَّهُ وكَانَ عَبْدُاشَكُورًا ١ وَقَصَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ فِي ٱلْكِتَبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَىٰ لُهُ مَا بَعَثْنَاعَلَيْكُمْ عِبَادَالَّنَآأُولِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْخِلَلَ ٱلدِيَارِ وَكَانَ وَعَدَامَّفْعُولًا ۞ ثُرَرَدَدْنَالَكُوْرَ عَلَيْهِ مِ وَأَمْدَدُنَّكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُو أَحَدُرُ يَفِيرًا إِنَّ أَحْسَنتُوا خَسَنتُوا خَسَنتُو لِأَنفُسِكُو ۗ وَإِنَّ أَسَأْتُوفَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُا لْآخِرَةِ لِيَسْتَوُا وُجُوهَكُرُ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ وَلِيسُنَيِّرُواْ مَاعَكُواْ تَشِيرًا ٥

عَسَىٰ رَيُّكُمْ أَن يَرْحَكُمُ وإِنْ عُدَقَّرُعُدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَلِفِرِينَ حَصِيرًا ﴾ إِنَّ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَيِّيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِلِحَنِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كِيرًا ٥ رَأَنَ ٱلَّذِينَ لَايُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَالَهُ مْعَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِدُعَآءَهُ وِيا لَخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايَتَيِّنَّ فَمَحَوْنَآءَايَةً ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةً النَّهَارِمُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْفَضَلَامِن رَّبَعَكُمْ وَلِتَعَلَّمُواْعَ لَدُ ٱليِّسنِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلُّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَلَيْرَهُ فِي عُنُقِيَةٍ وَخَفْرِجُ لَهُ رِيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَابَا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا ﴿ اقْرَأِكِنَهُكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَن اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِيِّهُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَا ۚ خَرَىٰ ۗ وَمَاكُنَّا مُعَذِيبِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهُ إِلَى قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَعُواْفِيهَا عَقَيَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَ مَّرْنَهَا مَدْمِيرًا ۞ وَكَرْأَهْلَكْنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٌ وَكُفَى بِرَبِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَضِيرًا بَصِيرًا ١

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَالَهُ وفِيهَا مَانَشَآ أُولِمَن يُريدُ ثُوَّ جَعَلْنَالَهُ وجَهَنَّرَيَصْلَنهَا مَذْمُومَا مَدْحُوزًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَاسَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُولَٰتَهِكَ كَاتَ سَعَيُهُم مَّشَكُورًا ﴿ كُلَّانُّمِدُ هَلَوُلَّا وَهَلَوْلَا وَهَلَوْلَا وَهِلَوْلَا وَهِلَوْلَا وَمِن عَطَاءَ رَبِكَ وَمَا كَانَ عَطَاءَ رَبِكَ مَخْظُورًا ۞ ٱنظُرْكَيْفَ فَضَّهُ لَنَابَغُضَهُ مُرْعَلَى بَعْضٍ وَلَالْاَخِرَةُ أَحَجُرُ دَرَجَاتٍ وَأَحْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَا يَجْعَلُ مَعَ أَللَهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَتَقْعُدَ مَذْمُومًا غَفْذُولًا ٠ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَ إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَدُمَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأْحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَاتَقُل لَّهُمَا أَقِي وَلَا تَنْهُرُهُ مَا وَقُل لَهُ مَا فَوَلَا كَرِيمًا ﴿ وَأَخْفِضَ لَهُ مَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل زَّبِ ٱرْحَمْهُ مَا كُمَّارَبِّيانِي صَغِيرًا ﴿ زَبُّكُواْغَلَهُ إِمَا فِي نُفُوسِكُوْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ رَكَانَ لِلْأَوَّبِينِ عَكُورًا ۞وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْقَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَآيَنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِرْ تَبْذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّدِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِانُ لِرَبِهِ عَفُولًا ١

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱلْبَيْغَاءَ رَحْمَةِ مِن زَّيِكَ تَرْجُوهَا فَقُلْلَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۞وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَاتَبْسُطْهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبِّكَ يَبَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَيزًا لَصِيرًا ١٠ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُرْ خَشْيَةَ إِمْلَتِيٍّ لَخَنُ نَرَرُقُهُمْ وَإِيَّاكُرْ إِنَّ فَتَلَهُ مَكَاتَ خِطْنَاكِيرًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّنَّ إِنَّهُ وَكَانَ فَنْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ عَسُلْطَنَا فَلَا يُسْرِفِ فِي ٱلْقَتْلُ إِنَّهُ,كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا يَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُهُ وَأُونُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدُكَانَ مَسْنُولَا، وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَذِنُواْ بِٱلْفِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيرِ دَاكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلُا ﴿ وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَوَٱلْفُؤَادَكُلُّ أُوْلَتِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ١ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبَلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولَا ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْئُهُ وَعِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا ﴿

ذَاكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةُ وَلَا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهًا ءَاخَرَفَتُ أَتَى فِي جَهَنَمَ مَلُومَا مَدْحُورًا ١ أَفَأَصْفَ لَكُورَتُكُمُ بِٱلْبَيْنِ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ إِنَثَا إِنَّكُمُ لِتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدْصَرَفَتَافِي هَنَاٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّانُغُورًا ٥ قُل أَوْكَانَ مَعَهُ رَءَ الِهَةً كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا يَعَوَا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ٩ سُبْحَنَهُ، وَتَعَالَىٰعَمَّايَقُولُونَ عُلُوّاكِيرًا ١ شَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلتَبَعُوٓ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ فَإِن مِن شَيَّءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمَّدِهِ، وَلَكِن لَاتَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ رَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا۞وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِ مْ أَكِنَّةٌ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرُاْ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا لِخَوْرُأَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُرْجُونَى إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلَا مَّسَحُورًا ۞ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَيُواْلَكَ ٱلْأَمْنَالَ فَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّاعِظُمُ اوَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُونُونَ خَلْقَا جَدِيدًا ١

\* قُوْ كُونُواْجِجَارَةً أَوْجَدِيدًا ۞ أَوْخَلَقَامِمَا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُرٌ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّأَقُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ ويسَهُ مِ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَقُلْعَسَىٰ أَن بَكُونَ قَرِيبًا ۞ بَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمَّدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لَّيِشْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيَطُانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينَا ﴿ وَبُكُرُ أَعَلَمُ بِكُمِّ إِن يَشَأْتِرْ حَمْكُمْ أَوْإِن يَشَأَ يُعَذِبْكُرُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيتِينَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَادَاوُدَ زَيُورًا ﴿ قُلِلَّا مُعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِين دُونِهِ عَلَايَمَلِكُونَكَشْفَ ٱلصُّرَعَنكُرُ وَلَاتَحْرِيلًا ﴿ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِ مُٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿ وَإِن مِن قَرْيَةِ إِلَّا نَحَنُّ مُهَلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ أَوْمُعَذِبُوهَاعَذَابَاشَدِيدًأَكَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١

وَمَامَنَعَنَآ أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّآ أَن كَنَا الْأُوَّلُونَ وَءَاتَيْنَاثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُولِيهَا وَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيِكِ إِلَّا تَخُويِفَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَالُكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّهْ يَاٱلِّيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّحَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحْنَوِفُهُ مُرْفَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّاطُعْيَنَا كَبِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنَهِ حَيِّهِ أَسْجُدُواْ لِلَادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَءَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ۞قَالَ أَرَءَ يْتَكَ هَلَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَبِنْ أَخَرْتِنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ لَأَخْتَنِكَ ذُرْيَتَهُ وَإِلَّا قِلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُ مُوفَإِنَّ جَهَنَرَجَزَآؤُكُرْجَزَآءُ مَوْفُورًا ﴿ وَأَسْتَفْرِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُ مِيصَوْيَكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَجِيكِ وَشَارِكُهُمْ في ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ مُومَايِعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٩ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مْرَسُلْطَنُّ وَكَفَّى بِرَبُكَ وَكِيلًا ﴿ زَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْتَغُواْمِن فَضَالِمُ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

وَإِذَا مَسَكُوا لَضَّرُ فِي ٱلْبَحْرِضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا أَهُ فَلَمَّا غَجَنكُرُ إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَضِهُ مُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ١ أَفَأَمِنتُ مُر أَن يَخْسِفَ بِكُرْجَانِبَ ٱلْبَرِ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ مَاصِبَاثُعُ لَاتِجَدُواْلَكُرُ وَكِيلًا ﴿ أَمْرَاْمِنتُ مَ أَن يُعِيدَكُرُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُرُ قَاصِفَا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَاكَفَرْتُوْ ثُمَّ لَا يَجَدُواْ لَكُرُ عَلَيْنَ إِيهِ عَنَبِيعًا ﴿ وَلَقَدْ كَنَّ مِنَا بَيْنَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُ وَفِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَوَزَقْنَهُ مِينَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَمَلْنَاهُمْ عَلَىٰ حَيْثِيرِ مِمَّنَ خَلَقْنَانَفَضِيلًا۞ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِ هِمِّ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَنِهُ وَبِيَمِينِهِ عَأُولَتِكَ يَقْرَءُونَ كِنَنَبَهُ مُولَا يُظْلَمُونَ فَيْسِلَا ﴿ وَمَن كَانَ في هَاذِهِ مِنَا أَعْمَىٰ فَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَاغَيْرَةً وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَن تَبَتَّنَاكَ لَقَدَكِدتَّ مَرَكُنُ إِلَيْهِ مُشَيْعًا فَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَ فَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوٰةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمُّ لَاجَحَدُ لَكَ عَلَيْنَانَصِيرًا ٥

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَتُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قِلِيلًا ١٠ أَسْنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِن رُّسُلِنَأُ وَلَا يَجَدُ لِسُنَيْنَا تَحْوِيلًا ۞ أَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرُّ إِنَّ قُرْءَاتَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدٌ بِهِ عَنَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ١ وَقُل زَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَكْنَانَّصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقَا ﴿ وَنُنْزَلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ اِن مَاهُو شِفَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاخَسَارًا ١ وَإِذَا أَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَعُوسَا۞ قُلْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَنَرَيْكُوْ أَعْلَمُ بِمَنَّ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوبَ عَلَى ٱلرُّوبَ فَلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِزَتِي وَمَآ أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّاقَلِيلًا ﴿ وَلَيِن شِنْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا

اللَّرَحْمَةُ مِن زَيِكَ أِنَّ فَضَلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ قُلُ لِّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْحِكَانَ بَعُضُهُ مُرِلِبَعْضِ ظَهِيرًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَيَّ أَكُثُرُ ٱلتَّاسِ إِلَاكُفُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَقِّىٰ تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ بَنَبُوعًا۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن يَخِيلِ وَعِنَبِ فَتُفَجِرً ٱلْأَنْهَارَخِلَالَهَا تَفْجِيرًا ١ أُولِتُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَ كَمَازَعَمْتَ عَلَيْنَاكِسَفًا أَوْتَأْنِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْتَرْقَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِتِكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْمَا كِتَبَّانَّقْرَؤُهُ وَقُلَّ سُبِّحَانَ رَبِّي هَلْكُنتُ إِلَّا بَشَرَارَسُولَا ﴿ وَمَامَّنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُولَ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبْعَثَ ٱللَّهُ بَشَكَ إِ رَّسُولَا ﴿ قُلُ أَوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيِّكُهُ يُمَّشُونَ مُظْمَيِيْنَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِ مِينَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَارَسُولًا ﴿ قُلْ كَانَاعَلَيْهِ مِينَ ٱلسَّهَ اللَّهِ اللَّهِ شَهِيدًالِيَيْنِي وَبَيْنَكُرُ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِمِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضَلِلْ فَلَن بَحَدَ لَهُ مُرَأَوْلِتَاءً مِن دُونِيَّةُ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِ بِهِمْ عُمْيَا وَبُكْمَا وَصُعَامًا مُأْوَلِهُ مُحِهَمَ وَكُلُّمَا خَبَتُ زِدْنَهُ مُسَعِيرًا ١ ذَلِكَ جَزَا وُهُم بِأَنَّهُ مُرَكُفَرُواْ بِنَا يَتِنَا وَقَالُوٓا أَءِذَا كُنَّا عِظَلْمَا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَ اجَدِيدًا ١٠ ﴿ أُولَمْ يَمَوْأُ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فَادِرُ عَلَىٰۤ أَن يَعَلَٰقَ مِثْ لَهُمْ وَجَعَلَ لَهُ مُ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُل لَوْ أَنتُ وْتَعْلِكُونَ خَزَانَ رَحْمَةِ رَبْيَ إِذَا لَّأَمْسَكُتُ وْخَشْيَةً ٱلْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَنُ قَتُورًا ۞ وَلَقَدْءَ الَّيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَكَتٍ بَيِنَنَتِ فَسَّنَلَ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ إِذْ جَاءَ هُرْفَقَالَ لَهُ وَفِرْعَوْثُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنَوُلَاهِ إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِلَّا لَا لَكُ ظُنُّكَ يَيفِرْعَوْنُ مَشْبُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَفْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وَجَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَامِنُ بَعُدِهِ عِلْمَ إِسْرَاءٍ بِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِنْنَا بِكُولِفِيفَا ١

مَّالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَابِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِ هِ عُرَّانِ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَا ۞ فَلَعَلَّكَ بَحِعٌ نَّفَسَكَ عَلَىٰٓءَاثَرِهِمْ إِن لَمْ يُوْمِنُواْ بِهِكَ ذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا جَعَلْنَامَاعَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُ إِنَّهُ وَأَخْسَنُ عَمَلًا ٤ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدَاجُرُزًا ١ أُمْرِحَسِبْتَ أَنَّ أَصْبَحَبَ ٱلْكُهْفِ وَالرَّقِيرِكَانُواْمِنْ ءَايُلِتَنَا عَجَبًا ١ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْرَبَّنَاءَ اِتَّامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِيْ لَنَامِنَ أُمْرِنَارَشَكَا ۞ فَضَرَبْنَاعَلَىٓءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِينِينَ عَدَدًا ١٥ ثُمَّ بَعَثْنَاهُ مَ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْيَةِنِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِ ثُوَا أَمَدَا ﴿ يَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ بِٱلْحَقِّ إِنَّهُ مِنْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِهِ مُ وَزِدْ نَهُمْ هُدَى ١ وَرَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِ مِرَاِذَقَامُواْفَقَالُواْ رَبُّنَارَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُوَامِن دُونِهِ عَ إِلَهُمَّا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١ هَنَوُلاَءِ فَوَمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ يَهَ ۚ الِهَدُّ لَوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَيْنِ بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَرُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ١

وَإِذِ أَعْتَزَلْتُهُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْرَأَ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُوْرَبُكُومِن زَخْمَتِهِ وَيُهَيِّ لَكُومِن أَمْرِكُومِرْفَقًا ٠ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَنَوَوَرُعَن كَهْضِه مُرَدَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقَرِّضُهُ مُ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةِ مِنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهُ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدُّومَن يُصْلِلْ فَلَن جَد لَهُ وَلِيَّا مُرْشِدًا ﴿ وَيَعَامُوا اللَّهِ وَتَعْسَبُهُ مَ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُفُودٌ وَنُقَلِبُهُ مُ ذَاتَ ٱلْيَعِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَالَتُهُم بكسط ذراعيه بألوص يولواظلنت عليهم لوليت منهم فِرَازًا وَلَمُلِثَتَ مِنْهُ مِرْعُبُ الْ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَسَّنَاءَ لُواْ بَيْنَهُ مُّوَالَ قَابِلُ مِنْهُ مُركَمَ لَهِ مُثَمِّرً قَالُواْ لَبِشَا يَوْمُا أَوْبِعَضَ يَوْمُ قَالُواْرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَالَبِ ثُنُهُ فَأَبْعَ ثُوّاً أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ عَإِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَسْظُرُ أَيُّهَا أَزَّكُ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُ رِيزِقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُو أَحَدًا ١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُ مُوكُمْ أَوْيُعِيدُ وكُمْ فِي مِلْيَهِمْ وَلَن تُفْيدُ خَوَا إِذًا أَبَدَا

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَاعَلَيْهِ مْ لِيَعْلَمُوَا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَبِّ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْعَلَيْهِم بُنْيَكُنَّا زَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْعَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ٢٠٠٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ زَّابِعُهُ مُرَكَّلَبُهُ مُ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُ مُركَلَبُهُمْ رَجْمَا بِٱلْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثَامِنُهُ مُرَكَلَبُهُ مُ قُلْرَقً أَعْلَمُ بِعِدَ تِهِم مَّا يَعَامُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآةً ظَلِهِ رَا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ وَمِنْهُ مُرْأَحَدًا ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاتُهِ إِنِّي فَاعِلُّ ذَالِكَ غَدًّا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا رَشَدُا ٩ وَلِينُواْ فِي كَهْفِهِ مُرْتَلَكَ مِأْنَةِ سِينِينَ وَأَزْدَادُواْ يِسْعَا وقُلُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِ ثُوَّالَهُ رغَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أبْصِرْ بِهِ، وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِينَ دُويِنهِ، مِن وَلِيَ وَلَا يُشْرِكُ فِ حُكِمِهِ مَ أَحَدًا ﴿ وَأَقْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِكَ لَامُبَدِلَ لِكُلِمَنتِهِ عَوَلَن يَجِدَمِن دُونِهِ عِمُلْتَحَدًا ١

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَةً وَلَانَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ مَثْرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَاتُطِعْ مَنَ أَغْفَلْنَاقَلْبَهُ مِعَن ذِكْرِنَا وَٱبَّعَ هَوَيْهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وفُرُطًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَانَة فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِ مُسَرَادِقُهَأَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِي ٱلْوُجُوهَ بِنْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَلَةَتْ مُرْتَفَقَا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ١ أُولَتِكَ لَهُ رِجَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْيِهِ وُٱلْأَنْهَارُ يُحَلِّقِ مَا مِنْ أَسَّاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَكِيكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَيَحَسُنَتُ مُرْتَفَقَانَ \* وَأَضْرِبُ لَهُمِمَّنَكُلارَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِإِنَّمَدِهِمَا جَنَّتَأَنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَهْلِ وَجَعَلْنَابَيْنَهُ مَازَرْعًا ﴿ كُلْتَا ٱلْجُنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكُلَهَا وَلَرْ تَظْلِرِمِنْهُ شَيْئَأُوفَجَّزْنَاخِلَالَهُمَانَهَرًا۞وَكَانَالَهُ تَمَرُّفَقَالَ لِصَنجِهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَحَى ثَرُمِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ١

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَظَالِرٌ لِنَفْسِهِ عَالَمَا أَظُنُّ أَن يَبِيدَ هَاذِهِ يَ أَبَدًا ﴿ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايَىٍ مَةً وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ۞قَالَ لَهُ رِصَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَاكَ مِن تُرَابِ ثُرَّمِن نُطْفَةِ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ١ لَّكِيَّنَا هُوَاُللَهُ رَبِي وَلِاَ أَشْرِكُ بِرَبِيَ أَحَدَا۞وَلُوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّابِٱللَّهِ إِن تَرَيٰ أَنَاأُقُلِّمِنكَ مَالَاوَوَلَدًا ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّيَ أَن يُؤْيِنَينِ خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَامِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ١ أَوْيُصْبِحَ مَآزُهَاغَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَّبَا ﴿ وَأَجِيطَ بِثَمَرِهِ ء فَأَصْبَحَ يُقَلِبُ كَفَيْدِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَغُولُ يَنلَيْمَنِي لَمُ أَشْرِكَ بِرَيْنَ أَحَدُا ﴿ وَلَوْتَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ وِمِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ١ هُنَالِكَ ٱلْوَلَنِيَّةُ يلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَخَيْرٌ ثُوَّا بَاوَخَيْرُعُقْبَا ٥ وَأَصْرِتِ لَهُ مِمَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاكَمَيَّةِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْتَلَظ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَاتَذَرُوهُ ٱلرِيَاحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ١

ٱلْعَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱلْبَقِينَ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرُعِندَرَبِكَ ثَوَابًا وَخَيْرُأُمَلُا۞ وَيَوْمَ نُسَيْرُ ٱلْجِبَالَ وَبَرَى ٱلأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُ مِ فَأَمْ نُغَادِرُمِنْهُ مِ لَمَدَا ﴿ وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّالَّقَدْجِئْتُمُونَاكَمَاخَلَقَّنَكُو أَوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن يَجْعَلَ لَكُرْمَتُوعِدُا۞وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِعَافِيهِ وَيَعُولُونَ يَنُويْلَتَنَامَالِ هَاذَاٱلْكِتَنْبِ لَايُغَادِرُصَغِيرَةً وَلَا كِيرَةً إِلَّا أَحْصَىنَهَأُ وَوَجَدُواْمَاعَيِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنْ أَمْرِ رَبِّهُ أَفَتَتَخِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتَهُ وَأَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُوْ لَكُمْ عَدُولًا بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلَا ۞ \* مَّا أَشْهَدتُهُ مْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِ هِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّجِدَ ٱلْمُضِلِّينَ عَصُدًا ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءً يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُهُ فَلَكَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْلَهُمْ وَجَعَلْنَابَيْنَهُ وَمَوْيِقَا ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلتَّارَفَظَنُّواْ أَنَّهُ مِثُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُ واْعَنْهَا مَضْرِفَا ﴿

وَلَقَدْ صَرَّفِنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلإنكُ أَكُ تُرَشِّيءِ جَدَلًا ﴿ وَمَامَّنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْيِبَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوْلِينَ أَوْيَأْتِيَهُ مُٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞وَمَانُرْسِلُٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّامُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَۚ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَعَمْرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُنْجِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَمَآاَٰنذِرُواْهُ رُوّا ٥ وَمَنْ أَظْلَرُمِمِّن ذُكِّرَ بِعَايَنتِ رَبِهِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَهِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِيَّةً أَن يَفْ فَهُوهُ وَفِي ٓ اذَانِهِ مِرَقِّرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوٓ أَإِذًا أَبَدَا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَـغُورُ ذُوالرَّخَمَّةِ لَوْيُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَلَهُ مُ ٱلْعَذَابُّ بَلِلَّهُ مِقَوْعِ دُلِّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ء مَوْبِلَا ﴿ وَيِلْكَ ٱلْقُرُيِّي أَهْلَكَ نَاهُمْ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَكَلْنَا لِمَهْلِكِهِ مِقْوَعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَمَهُ لَا أَبْرَحُ حَقَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقُبُا ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَا حُوتَهُمَافَأَتَخَذَسَبِيلَهُ فِٱلْبَحْرِسَرَيَا١

فَلَمَّاجَاوَزَا قَالَ لِفَتَنهُ ءَاتِنَاعَدَآءَ نَالَقَدُ لَقِيمَا مِن سَفَرِيَا هَاذَا نَصَبَا ١ قَالَ أَرَءَ يَتَ إِذْ أَوْيُنَا إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَاۤ أَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبَغُ فَأَرْتِكَدًا عَلَىٰ وَاتَّارِهِمَا قَصَصَا ١ فَوَجَدَاعَبْدُامِنْ عِبَادِنَآءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَبِّعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدَا، قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَرْتِحِطْ بِهِ عَنْزَا ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَقَّ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ٤ فَأَنطَلَقَا حَتَى إِذَا رَكِهَا فِي ٱلسَّيفِ مَنةِ خَرَقَهَمَّا قَالَ أَخَرَقُتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْجِنْتَ شَيْعًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَنْرًا ﴿ قَالَ لَا ثُوَّا خِذْنِي بِمَانَسِيتُ وَلَا تُرْهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَاغُلُمَا فَقَتَلَهُۥ قَالَ أَفَتَكُتَ نَفْسَا زَكِيَّةً إِنِعَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيْءًا نُكْرًا ١

« قَالَ أَلْرُأَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبَرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعَدَهَافَلَا تُصَاحِبْنِي قَدَ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ٥ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُولُ أَن يُضَيِّفُوهُ مَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَفَامَهُۥ قَالَ لَوْسِيْنَتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكُ سَأُنْبَتُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَرْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٠ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَّدَتُ أَنَّ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُرِمَلِكُ يَأْخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْفُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُوْمِنَانِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِعَهُ مَاطُغْيَـٰنَا وَكُفْرًا ١ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَارَيُّهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهٌ وَأَقْرَبَ رُجْمَا ﴿ وَأَمَّا ٱلِجَدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ عَنْتُهُ وَكُنْزِلَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِيحًا فَأَرَّادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَاَ أَشُدَّهُمَاوَيَسْتَخْرِجَاكَىٰزَهُمَارَحْمَةً مِّن رَّيِكَ وَمَافَعَلْتُهُ وَعَنْ أَمْرِي ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَرٌ تَسْطِعِ عَلَيْهِ صَبَرًا ١ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ١

إِنَّا مَكَّنَّالَهُ مِنْ ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ۞ فَأَنَّبُعَ سَبَبًا ٨ حَتَى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُّبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةِ وَوَجَدَعِندَهَا فَوَمَّا قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنِيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِ مُحْسَنًا ١٩ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمُ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُوَّيُرَدُّ إِلَى رَبِهِ فَيُعَذِّبُهُ رَعَذَابَانُكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِيَحًا فَلَهُ رَجَزَآةً ٱلْحُسْنَيِّ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا لِسُرًا ﴿ فَرَأَنْبُعَ سَبَبًا ﴿ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ مَظِيعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَوْجَعَل لَّهُ مِين دُونِهَاسِتْزَا ١ حَدَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ١ اللهُ مُعَرَّا اللهُ ثُمَّ الله أَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدِّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمَا لَايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَنِذَا ٱلْقَرْزَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ مِسَدًا ﴿ قَالَمَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةِ أَجْعَلْ بَيْنَكُرُ وَبِينَهُمْ زَدْمًا ١٠٤ اللهُ عَالَوْ فِي زُيْرًا لَحْدِيدِ حَقَّ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ رِنَازًا قَالَ ءَاثُونِ ٱلْمِعْ عَلَيْهِ قِطْرًا ١ فَمَا أَسْطَاعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَاعُواْ لَهُ رَفَيًا ١

رين الجريد

قَالَ هَنَارَهُمَّةُ مِن رَبِّي فَإِذَاجَةً وَعُدُرَتِي جَعَلَهُ وَكُأَةً وَكَانَ وَعُدُرَتِي حَقَّاكُ ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِلِيمُوجُ فِي بَعْضَّ وَنَفِخَ فِي ٱلصُّودِ فَجَمَعْنَاهُ وَجَمْعًا ١٩ وَعَرَضْنَا جَهَنَّرَ يَوْمَ بِدِ لِلْكَيْفِرِينَ عَرْضًا ١ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَا إِعَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَابِسَتَطِيعُونَ سَمَعًا الْغَيَيتِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَتَّخِذُواْعِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلِيَآ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّرُ لِلْكَيْفِرِينَ نُزُلًا ١٤ قُلْهَلْ لُنَيِّئُكُمْ إِلَّا فَضَرِينَ أَعْلَلًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُ هُرَفِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُرْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُرْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِ مْ وَلِقَالَبِهِ ۗ فَيَطَتْ أَعْنَالُهُ مِنَالَا نُفِيهُ لَهُ مُ يَوْمَ ٱلْفِينَمَةِ وَزَنَا ۞ ذَٰ إِلَكَ جَزَا وُهُرَجَهَ مَرُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱنَّخَذُوٓاْءَ ايَنِي وَرُسُلِي هُزُوّا ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّبْلِحَاتِ كَانَتَ لَهُ مُرَجَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلَّا ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُلُ أَوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادُالِكَامِئَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُقَبْلَ أَنْ تَنْفَدُكُلِمَتُ رَبِي وَلَوْجِتْنَا بِمِثْلِهِ مِمَدَدًا ﴿ قُلْ إِنَّاۤ أَنَاٰبِشَرِّيِمُلُكُوْ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُو إِلَهُ ۗ وَنِيدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواُ لِقَاءَ رَبِهِ ء فَلْيَعْمَلُ عَمَلُاصَالِحَاوَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِهِ ءَأَحَدُا ١

## ٩

. الله التَّقَرُ الرَّحِي عَهِيعَصَ ۞ ذِكْرُرَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَرَكَوْرَاتُ عَالْكَامُ وَرَكَرِيَّا ۞ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، نِدَآةً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبَا وَلَعْراً كُنْ بِدُعَابِكَ رَبِ شَقِيًّا ۞ وَإِنَّى خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأْقِ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْفُوبَ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَنزَكِرِيَّ إِنَّا نُبَيِّسُرُكَ بِعُلَيْمِ أَسْمُهُ ، يَحْيَىٰ لَرْبَخْعَلَلْهُ ، مِن قَبْلُ سَمِيًّا اللهُ وَيَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِدُا وَقَدْ بَلَغَتُ مِنَ ٱلۡكِبَرِعِينَيَّا۞قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُكَ هُوَعَلَيَّ هَيَرِبٌ وَقَدْخَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَوْتَكُ شَيْنَا ﴿ قَالَ رَبِ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَائِكَ أَلَا عَالَا مَا يَتُكَ أَلَّا تُكِيِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ، مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيِحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١

يَنيَحْنَى خُذِ ٱلْكِتَبِ بِقُوَةً وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمْ صَبِيًّا ١ وَحَنَانَامِن لَّدُنَّا وَزُكُوهَ ۗ وَكَانَ نَفِيَّنَا ۞ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَوْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيتًا ١٠ وَسَلَعُ عَلَيْهِ يَوْمَرُ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ مَرْيَهُمَ إِذِ أَنتَكَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيَّا ١٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ مْرِجَجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشَرُاسَوِيًّا ﴿ قَالَتَ إِنَّ أَعُودُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَ يِكِ لِأُهَبَ لَكِ عُلَامًا زَكِيَ اللهِ قَالَتِ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَلَرْيَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَرْ أَكُ بَغِينًا ۞ قَالَ حَذَٰ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَيَّ هَيِنُّ وَلِنَجْعَلَهُ وَ اللَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّأُ وَكَانَ أَمْرًامَّقْضِيَّا۞\* فَحَمَلَتُهُ فَأُنتَبَذَتْ بِهِ مَكَانَا قَصِيتًا ﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاصُ إِلَى جِدْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَكَيْنَتِنِي مِتُ قَبْلَ هَنذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًا ١ فَنَادَنِهَامِن تَحْيَتِهَا أَلَا تَخْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ١ وَهُزِيَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسْتِقِطْ عَلَيْكِ رُطَبَا جَنِيًّا ١

نند الموارث الوارث

فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَا فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرَبُ لِلرِّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنَّ أَكَيْرًا لِيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتْ بهِ ، قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ أَقَالُواْ يَكَمَرْ يَكُمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيَّا فَرِيَّا ١ يَنَأْخُتَ هَنُرُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ ٱمْرَأْسَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْكَيْفَ نُكَلِّرُمَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَّ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَىٰ نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكَ الْمُنَّا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَابِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيَّا ﴿ وَبَـرَّا بِوَلِدَ تِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَفِيًّا ﴿ وَٱلْسَلَامُ عَلَى يَوْمَرُ وُلِدَتُ وَيَوْمَرُ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَيَّا ﴿ ذَٰ اِكَ عِسَى أَبْنُ مَرْيَكُمُّ قَوْلَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ۞مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدُّ سُبْحَنَهُۥ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَطُ مُسْتَقِيرٌ ﴿ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِ مِّوْوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِن مَشْهَدِيَوْمِ عَظِيرٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّأَ لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ

وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسَّرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُرْفِي عَفْلَةٍ وَهُرْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَا غَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَكِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ رَكَانَ صِدِيقَانِيَتًا ۞ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُدُ مَا لَا يَسَمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَ فِي مِنَ ٱلْمِيلِمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعَنِيَ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴾ يَنَأَبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيّا ﴿ يَنَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ بِي يَبَإِبْرَاهِ بِرُّلِينِ لَرَّتَنتَهِ لَأَرْجُمَنَكُ وَأَهْجُرِفِ مَلِيًا ١٠ قَالَ سَلَنُوْعَلَيْكُ سَأَسْتَغَفِرُلُكَ رَبِّيًّ إِنَّهُ، كَانَ بِي حَفِيًّا ١ وَأَغْنَزِلُكُوْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى ٓ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعْنَزَلَهُمْ وَمَايَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَالُهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلَّا جَعَلْنَانَبِيًّا ١ وَوَهَبْنَالُهُم مِن رَحْمَيْنَاوَجَعَلْنَالُهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ٥ وَاذْكُرُفِي ٱلْكِتَبِ مُوسَى إِنَّهُ وكَانَ مُحَلِّصَاقِكَانَ رَسُولًا نَبْيَا ١

وَيَدَيْنَهُ مِن جَايِبِ ٱلطُّورِ ٱلأَيْمَن وَقَرَبْنَهُ نِجِيًّا ﴿ وَهَمْنَالُهُ مِن تَحْمَيْنَآ أَخَاهُ هَرُونَ نِبِيّا ﴿ وَآذَكُرُفِ ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيَّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ رِبَّالصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوهِوَرَّكَانَ عِندَ رَبِهِ ، مَرْضِيًّا ﴿ وَٱذَّكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقَا نَبِيَّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُولَٰتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلنَّبِيِّي مَن دُرِّيَّةَ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوج وَمِن دُرِيَة إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَلَجْتَبَيْنَأَ إِذَا تُتَلَىعَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجَدَ اوَبُكِيًا ﴿ ﴿ وَمُنْكِنَا اللهِ اللَّهِ مَا لَكُ مُنْ لِمُعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَ يَتَّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا اللَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعِمِلَ صَيْلِحًا فَأُوْلَٰتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظَامُونَ شَيْنًا ﴾ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ، بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ رَكَانَ وَعْدُهُ مِ مَأْتِنًا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمَأُ وَلَهُ مُرِيزَقُهُ مُرِفِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًا ﴿ يَاكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَتَ نَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكٌ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١

زَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا فَأَعَبُدُهُ وَأَصْطَبْرِلِعِبَدَيَةً مُ هَلْ تَعَلَّرُلَهُ وسَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أُوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَوْ يَكُ شَيْنًا ﴿ فَوَرَبَكَ لَنَحْشُرَنَّهُ مِ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُحَوِّلَ جَهَ مَرَجِيْنَا۞ ثُعَرَّلَنَازِعَنَّانِ كُلِّ شِيعَةِ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِينَّا ۞ ثُرَّلَنَحْنُ أَعْلَمُ إِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَاصِيلِتَا ۞ وَإِن مِنكُو إِلَّا وَارِدُ هَأَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَا مَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَاجِيثِيَّا۞وَإِذَاتُتْلَىٰعَلَيْهِمْءَايَنُنَابَيِّنَتِ قَالَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنَّى ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌمَّقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١ وَكُوْ أَهْلَكُنَا قَتِلَهُ مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِهْ يَا قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلطَّهَ لَلْهَ فَلْيَهْ ذُلَّهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدُّ احَتَّى إِذَا رَأْوَلُ مَا يُوعِدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلْسَاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَاْهُدَيُّ وَٱلْبَيْقِينَتُ ٱلصَّلِلِحَنْتُ خَيْرُ عِنْدَرَيْكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مِّرَدُّاكُ

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي حَحَفَرَ بِعَايَنِيَنَا وَقَالَ لَأُوتَكِنَ مَالَا وَوَلَدًا اللَّهُ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِرا لَغَخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَانِ عَهْدَا ١٠ كَلَّا سَنَكَتُبُ مَا يَعُولُ وَنَمُدُلُهُ وِمِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ۞ وَنَرِينُهُ مَايَقُولُ وَيَأْتِينَافَرَدَا ﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ اللَّهِ اَلْهَةً لِتَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا ﴿ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَ تِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مِّ ضِدًّا ﴿ أَلَرْتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلثَّمَيْطِينَ عَلَى ٱلْكَفِينَ تَوُرُّهُمْ أَلَّا ١٤ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّلَهُمْ عَدًّا ١ يَوْمَ خَتْمُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفْدَا ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّرَ وِرْدَا ﴿ لَا يَعَلِّكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱلتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْنَ عَهَدَا ﴿ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿ لَقَ دُ جِفَةُ شَيْئًا إِذَّا ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَيَحِيرُ لَلِحِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْ إِللرَّحْمَن وَلَدًا ٩ وَمَايَنْبَغِي لِلرِّحْمَنِ أَن يَتَّخِذُ وَلِدًا ﴿ إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ۞ لَّقَدَأَحْصَلَهُمْ وَعَدَّهُ مُعَدَّا ١٩ وَكُلُّهُ مَ وَالَّهِ مَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَرَدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِ اللَّهِمَانُ وُدَّا اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

## ٩

والله التعنز الرجي طه ١٥ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاتِ لِتَشْقَى ١ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ اللَّهُ مَانِرِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَٰتِ ٱلْعُلَى ١ ٱلرِّجْمَانُ عَلَى ٱلْعَدْرِيشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَاوَمَا تَخْتَ ٱلثَّرَىٰ ﴿ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْفَوْلِ فَإِنَّهُ رِيعً لَمُ ٱلبِيرَ وَأَخْفَى ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوِّلَهُ ٱلْأَسْمَاهُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿ وَهِلْ أَتَمَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ إذْ رَءَانَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُثُواْ إِنَّ ءَانَسَتُ نَارَالْعَلَى ءَايَكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُ دَى ﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِي يَنْمُوسَى ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعَلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوكِي ﴿

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدْنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِحَيرِيَّ ۞إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَّةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاتَسْعَىٰ ﴿ فَلَا يَصُدَّ نَكَ عَنْهَامَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأُتَّبَعَ هَوَنْهُ فَتَرْدَىٰ ﴿ وَمَا يَلْكَ بِيَعِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِي عَصَاىَ أَتَوَحَةُ وُاعَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخُرَىٰ ۞ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ لَسَّعَيٰ ﴿ فَالَ خُذُهَا وَلَاتَحْفَ سَنُعِيدُهَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاجِكَ تَخْرُجُ بِيَضَآةَ مِنْ غَيْرِسُوٓءِ ءَايَةً أَخْرَىٰ ﴿ لِأَرِيَكَ مِنْ الْكِيْرِينَا ٱلْكُبْرِي الْأَوْهَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ رَطَعَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ رَبِ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِرْلِيَ أَمْرِي ﴾ وَآخُلُلُ عُقَدَةً مِن لِسَانِي ﴿ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴿ وَآجْعَل لِي وَزِيرَامِنَ أَهْلِي ۗ هَرُونَ أَخِي الشَّدُدِيهِ عَ أَزْرِي ﴿ وَأَشْرَكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ كَ نُسَيِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴾ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِهِ يَرًا ۞ قَالَ قَدّ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّاعَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَيَٰ ۗ

إِذَ أَوْجَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَايُوحَىٰۤ۞ۚ أَنِ ٱقَدِيْهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَدِيْهِ فِي ٱلْيَعْرِفَلْيُلْقِهِ ٱلْيَتُمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيَّ ﴿ إِذْ نَمْشِيٌّ أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُكُوعَلَى مَن يَكُفُلُهُ وَفَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أَمِكَ فَي تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَخْزَنَّ وَقَتَلْتَ نَفْسَافَنَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَتَنَّكَ فُتُونًا فَلَيِثْتَ سِينِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُرِّجِشْتَ عَلَىٰ قَدَرِيَامُوسَىٰ ٥ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ١٠ أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِنَايَئِي وَلَا تَنِيَافِي ذِكْرِي الْأُهْبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ رَطَعَى فَقُولِا لَهُ وَقُلًّا لِّيِّنَالَّعَلَّهُ رِبَّنَذَكُرُ أَوْيَخَشَىٰ ﴿ قَالَارَبِّنَا إِنَّنَا غَخَافُ أَن يَفْرُطِ عَلَيْنَا أَوْلَن يَطْغَى إِنَّ قَالَ لَا تَخَافَأَ إِنَّنِي مَعَكُمَّا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ا فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابَنِي إِسْرَاهِ بِلَ وَلَا تُعَذِبْهُ مُ فَدَجِثْنَاكَ بِعَايَةٍ مِن زَيِكٌ وَالسَّلَهُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ﴿إِنَّافَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَلَّابَ وَتَوَلَّىٰ ١ الَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَنْمُوسَىٰ ١ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَل كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُوَّ هَدَىٰ فَقَالَ فَتَابَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ١

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِنَا لِللَّهِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى اللَّهِ الَّذِي جَعَلَ لَكُوْفِيهَا الْأَرْضَ مَهْدُ اوَسَلَكَ لَكُوفِيهَا اسُبُلَا وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآيِهِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَابِهِ وَأَزْوَاجَامِن نَبَاتِ شَقَّ ٥ كُلُواْ وَآرْعَوْاْأَنْعَلَمَكُوْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِأَوْلِي ٱلتُّعَلَى ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُورُ وَفِيهَا نُعِيدُكُرُ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُونَارَةً أَخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَنِنَا كُلَّهَافَكُذَّبَوَأَبَى ﴿ قَالَأَجِنْتَنَالِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَنْمُوسَىٰ ١٠٥٥ فَلَنَأْتِينَاكَ بِسِحْرِ مِّشْلِهِ، فَأَجْعَلْ بَيْنَنَاوَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّاغْغِلِفُهُ مِغَنُ وَلِآ أَنتَ مَّكَانًا سُوِّي ﴿ قَالَ مَوْعِدُ كُنْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحَشِّرَ ٱلنَّاسُ صُّبَّى ﴿ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ رُثُمَّ أَتَ ﴾ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُو لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَيُسْحِتَكُم بِعَدَابٍّ وَقَدْخَابَ مَن ٱفْتَرَيٰ ﴿ فَتَنَازَعُوۤ أَمْرَهُم بَيْنَهُ مُ وَأَسَرُوا ٱلنَّجْوَيٰ۞قَالُوٓأ إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمُ مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَ بَذْهَ بَايِطَرِيقَيْكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ١ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُرُ ثُرُّائَتُواْصَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيُؤْمَرَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ١

قَالُواْيَنُمُوسَى إِمَّاأَن تُلْقِي وَإِمَّاأَن تُلْقِي وَإِمَّاأَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقِي ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُ مُ وَيَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ١ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَضِيفَةً مُوسَىٰ ١ فَأُلْبَا لَا يَخَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعَلَىٰ ﴿ وَأَلِي مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَاصَنَعُوا ۚ إِنَّمَاصَنَعُوا كَتُدُسَنِعِيْرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ ١ فَالْحِي فَأَلِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوّاْءَ امْنَابِرَتِ هَنُرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ ءَامَنَكُمُ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورً إِنَّهُ رَلَكِي رُكُو ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلْمِنحَرِّ فَلَأُفْظِعَنَّ أَيْدِيكُو وَأَرْجُلَكُرُمِنْ خِلَفِ وَلِأَصَلِبَنَّكُرُفِ جُدُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نَّوْيِثرَكَ عَلَىٰ مَاجَـآ ةَنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَبَّا فَأَقْضِ مَا أَنتَ قَاضٌّ إِنَّمَا تَقَضِي هَاذِهِ لَكْيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ١ إِنَّاءَامَنَا بِرَبِّنَالِيَعْفِرَلْنَاخَطَلِيْنَا وَمَاۤ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَيْقَهُ خَيْرٌ وَأَيْفَىٰ ﴿ إِنَّهُ وَمَن يَأْتِ رَبِّهُ وَمُجْرِيًّا فَإِنَّ لَهُ رَجَهَ نَرَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْنِي ٥ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَنْتِ فَأُوْلَتِكَ لَهُ مُ ٱلدِّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَزُ خَالِدِينَ فِيهَأُوذَالِكَ جَـزَلَهُ مَن تَرَكُّ ١

وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُ وَطَرِيقًا فِ ٱلْبَحْرِيْبَسَالَّا يَخَلَفُ دَرَّكَا وَلَا يَخْشَىٰ ١ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْبُ بِجُنُودِهِ وَفَغَيِشِيَاهُم مِنَ ٱلْبَيْرِ مَاغَيْسَيَاهُمْ ﴿ وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ فَوْمَهُ م وَمَاهَدَىٰ ١٤٤ اللَّهِ يَهِ إِسْرَاءِ مِلَ قَدْ أَنْجَيَّنَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُوْ وَوَعَدْنَكُو جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْآَيْمَنَ وَنَزَّلْنَاعَلَيْكُو ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَيٰ ﴾ كُلُولُين طيبكت مارزةنكزولا تطغوا فيه فيحل عكيك مخضي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْهُوَىٰ ١٤٥٥ فَإِنِّي لَغَفَّا رُّلِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَصَالِحَاثُمَ أَهْمَدَىٰ ١٠٠٠ وَمَآأَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمْ أَوْلَاءَ عَلَىٰٓ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ١ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قُوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَالُّهُ مُ ٱلسَّامِرِيُ ٥ فَرَجَعَ مُوسِيَ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضَبَ أَسِفَأْفَ الَ يَغَوْمِ أَلَوْيَعِدْكُرْرَبُكُووَعْدًاحَسَنَّأَأَفَطَالَ عَلَيْكُواْلْعَهْدُ أَمْرَأَرُدِتُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْ كُمْ غَضَبٌ مِن زَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُ مِ مَّوْعِدِي ﴿ قَالُواْمَاۤ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَيْكِنَّا حُمِّلُنَآ أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ٥

فَأَخْرَجَ لَهُ مِعِجْلَاجَسَدَالَهُ وخُوَارُ فَقَالُواْ هَاذَاۤ إِلَهُ كُمِّ وَإِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِي ﴾ أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مُوفَّوُلًا وَلَا يَتَمَاكُ لَهُ مُرْضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَهُ مُرْهَارُونُ مِن قَبْلُ يَكُوْمِ إِنَّمَافُيتِنتُم بِهِ أَوْ إِنَّا لَيَكُو ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱلَّهِ عُولِي وَأَطِيعُوٓا أَمْرِي ۞ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ١ قَالَ يَنْهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُ مُرْضَالُوا ١ أَلَّاتَتَبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۞ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَاتَأْخُذَ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَّ إِسْرَاءِيلَ وَلَرْتَرَقُبُ قَوْلِي فَ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَنْسَيِرِي فَالَ بَصُرْتُ بِمَالَرْ يَبْصُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَةٌ مِنْ أَثَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَيْكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَالَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًّا لَّنُحَرِقَنَّهُ وتُعَرِّلَنَسِفَنَّهُ وفِي ٱلْبَيْرِ نَسَفًا ۞ إِنَّمَا إِلَّهُ كُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّاهُ وَسِعَ حَكِّلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ١

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَافَدْسَبَقَ وَقَدْءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَا ذِكْرَاكُ مِنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مِي يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وِزْرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيلَّهِ وَسَلَةَ لَهُ مُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ حِمَلًا ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرِّقَا ﴿ يَتَخَلَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لِّيشْمُ إِلَّاعَشْرًا ﴿ غَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَـعُولُ أَمْتَكُهُ مُطَرِيقَةً إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَكَذُّرُهَا فَاعَاصَهُ فَصَفًا ١ لَاتَرَىٰ فِيهَاعِوَجَاوَلَآ أَمْتَا۞يَوْمَهِ ذِيتَيِّعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُۥ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَاتَسْمَهُ إِلَّاهَمْسَا @يَوْمَهِذِ لَّا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّامَنُ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوْلَا ﴿ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَا خَلْفَهُ مُرَوَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ء عِلْمَا ٣٠ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيْوُمِّ وَقَدْخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا ١٩ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُوْمِ فُرِمِ فَلَا يَحَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمَا ﴿ وَكَذَاكِ أَنَزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُ مُرَيَّتَ قُونَ أَوْيُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَاتَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن فَسَلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلِ رَبِ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ وَلَقَدْعَهِ ذَنَّا إِلَىٰٓءَادَمَ مِن قَبُلُ فَنَسِيَ وَلَوْ يَجِدُلَهُ وَعَزْمَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَجِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَنَّ ١ فَقُلْنَايَكَادَمُ إِنَّ هَاذَاعَدُوُّلُكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُغْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجِئَةِ فَنَشْقَىٰ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنْكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَادَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَايَنِانَ۞فَأَكَلَامِنْهَافَئِدَتْ لَهُمَاسَوْءَ تُهُمَاوَطَفِقَا يخصفان عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةُ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ مُفَعَّوَى المُثَرِّا جَنَبَهُ رَبُّهُ وَفَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ فَقَالَ أَهْبِطَامِنْهَا جَمِيعَا أَبَعْضُ كُرُ لِمَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِينَكُ مِينَى هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَهُ دَاى فَ لَا يَضِلُ وَلَا يَشَعَىٰ ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكِرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيثَةً ضَنكًا وَنَحَشُرُهُ وِيَوْمَ ٱلْقِينَعَةِ أَعْمَىٰ ١ وَالْ رَبِ لِرَحَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا ١

قَالَ كَذَٰ إِلَّكَ أَتَتَكَ ءَايَنتُنَا فَسَيسِيتَهَا أَوَكَذَٰ إِلَّكَ ٱلْيَوْمَرَتُ سَيٰ وَكَذَالِكَ بَخَيْرِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِنَايِنتِ رَبِيًّ وَلَعَذَابُ ٱلْآيَخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَىٰ ۞ أَفَازِيَهَدِ لَهُ مَرَكَرَ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَنِكِنِهِمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِنِ لِأُولِ ٱلتُّحَلَّ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَّبِكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ١ فَأَصْبِرْعَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَيَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَغُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَا يَ ٱلَّيْلِ الْسَيِّحْ وَأَعْلَوْافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ وَلَاتُمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ وَأَزْوَجَامِنْهُمْ زَهْرَةً ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَالِنَفْيَنَكُرْفِيهُ وَرِزْقُ رَبِكَ خَيْرٌ وَأَنْنَى ﴿ وَأَمْرَأَهْ لَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَأَصْطَهْرَ عَلَيْهَا لَانَسْنَاكَ رِزْقًا نَخْنُ نَرَزُقُكٌّ وَٱلْعَلَقِبَةُ اِلتَّقْوَىٰ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَيِهِ ۗ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوْأَنَّاۤ أَهۡلَكُنَّهُمْ بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ وَلَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْ خَارَسُولَا فَنَتَّبِعَ ءَايِنتِكَ مِن قَبَلِ أَن نَذِلَ وَغَغْزَيٰ ١ فَأَلُكُلُّ مُّ مَرَيِّصٌ فَمَرَيَّصُوَّا فَسَتَعَلَّمُونَ مَنْ أَصَّحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلشَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ١

## ٩

أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُ مُوَهُرُ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ١ مَايَأْتِيهِ مِين ذِكْرِين زَيْهِ مِ تُحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُرْ يَلْعَبُونَ۞لَاهِيَةَ قُلُوبُهُ قُرُواً أَسَرُواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَاذَآ إِلَّا بَشَرِّمِتْلُكُوَّ أَفَتَأْتُونَ ٱلبِّيحَرَوَأَنتُو تُبْصِرُونَ ٢ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِيُّ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ بَلْقَ الْوَا أَضْغَنْكُ أَحْلَامٍ بَلِ أَفْتَرَيْهُ بَلْهُوَشَاءِ "فَلْيَاأْتِنَا بِعَايَةِ كُمَّ مَا أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ٤ مَآءَ امَنَتْ قَبْلَهُ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَ أَأَفَهُ مُ يُؤْمِنُونَ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبِنَاكَ إِلَّارِجَالَا نُوحِيَ إِلَيْهِ مِّ فَسَنَاوَأُ أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُ مُلَاتَعَلَمُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَايَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْخَلِدِينَ ﴿ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُرْ كِتَنْبَافِيهِ ذِكْرُكُرْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

وكزقص منامن قزية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما ءَ اخَرِينَ ۞ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُرِيۡنَهَا يَرَكُفُبُونَ ۞ لاتركُضُواْ وَآرْجِعُواْ إِلَى مَآ الْرَفْتُ مِيهِ وَمَسَنِكِينَكُو لَعَلَكُمْ تُسْتَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَنُويْلُنَا ٓ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَمَازَالَت يَلْكَ دَعُونَا لَهُ مُ حَتَّى جَعَلْنَا لُهُ مُ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآةَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَالَعِينَ ۞ لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهُوَا لَاتَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِأَلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِل فَيَتْدُمَغُهُ مَ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُوْ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولَا يَسَتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ء وَلَا يَسَتَخْسِرُونَ ﴿ يُسَيِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١ أَمِ لَقَغَذُواْ ءَالِهَةَ مِنَ ٱلْأَرْضِ هُرِيُنشِدُونَ ١ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَالِهَهُ إِلَّاللَّهُ لَفَسَدَتَأَفَسَبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا بَصِهُ فُونَ ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿ أَمِ الْغَنَا ذُولُ مِن دُونِهِ ٤٤ ءَالِهَةً قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا مَكُو اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَن قَبَلَى بَلْ أَكْ تُرْهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُ مِمُّعْرِضُونَ ١

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوجِي إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلاَ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَقَالُواْ التَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلِدَاَّ اسْبَحَنَهُ بَلْعِبَادٌ مُصِحْرَمُونَ ۞لَايَسَبِقُونَهُ وِالْفَوْلِ وَهُر بِأَمْرِهِۦيَعْمَلُونَ۞يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مُوَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْبَصَىٰ وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِۦمُشْفِعُونَ ١٠ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهٌ مِن دُونِهِ، فَذَالِكَ تَجَرْبِهِ جَهَنَّرَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ۞أُوَلَرْيَـرَالَّذِينَ حَكَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانْتَارَيْقَافَفَتَقُنَّهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَافِيهَا فِجَاجَاسُ بُلَا لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ١٥ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقْفَا مَّحْفُوظَا وَهُمْ عَنَ ءَايَيتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِيَشَرِينَ قَبْلِكَ ٱلْخُلَدَّ أَفَايِن مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُنَا أَفَايِن مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُنَا فَا إِن مَ ٱلْمَوْتُ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِوَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَاتُرْجَعُونَ ٢

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَادًا ٱلَّذِي يَذْكُرُءَ الِهَ تَكُرُوهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَيْفِرُونَ ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُورِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ۞وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَا ذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُوْصَدِقِينَ ﴿ لَوْيَعَلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ لِهِ مُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ بَلْ تَأْتِيهِ مِ بَغْتَةً فَتَبْهَ تُهُمُ وَلَكَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَاوَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُمْزِئَ برُسُل مِن فَبَيْكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُ ونَ ﴿ قُلْمَن يَكْلُؤُكُم بِٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنْ بَلْهُ وَعَن ذِكررَ بِهِ مِ مُعْرِضُونِ ١ أَمْرَلَهُ مْرَةَ الِهَانَةُ تُتَمَّنَعُهُم مِين دُونِنَأَ لَايَشَتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِ مْرُولَاهُ مِينَا يُصْحَبُونَ ۞ بَلْ مَتَّعْنَا هَلْؤُلَّاءِ وَءَابَاءَ هُرُحَتَّى طَالَ عَلَيْهِ مُ ٱلْعُمُرُّأَفَلَا يَرَوْنَ أَنَانَا أِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُ مُ ٱلْغَلِبُونَ ١

قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيِّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاةَ إِذَا مَايُنذَرُونَ ﴿ وَلَين مَّسَّتَهُ مَ نَفَحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُويُلْنَآ إِنَّا صِحُنَّا ظَلْلِمِينَ ۞ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدِلِ أَتَيْنَابِهَأُ وَكَفَىٰ بِنَاحَاسِبِينَ ١ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَلُرُونِ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيّاءَ وَذِكِرًا لِلْمُتَّقِينَ۞ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُرِمِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِغُونِ ﴿ وَهَاذَا ذِكْ رُمُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْلَهُ، مُنكِرُونَ ١٠٥ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا ٓ إِبْرَهِيمَرُرُشْدَهُ رمِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ١٤ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاشِلُ ٱلَّيْ أَنتُهُ لَهَاعَكِفُونَ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَالَهَاعَنِدِينَ ﴿ قَالَ لَقَدَكُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُرُ فِي صَهَلَالِ مُّبِينِ ﴿ قَالُوٓا أَجِنْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْرَ أَنتَ مِنَ ٱللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ إِلَّهِ قَالَ بَل رَّبُّكُورَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَّا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّنهِدِينَ ١ وَيَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَعَكُم بَعْدَأَن تُولُواْ مُدْبِرِينَ ١

TYT

فَجَعَلَهُ مُجُذَذًا إِلَّاكِمِيرًا لَّهُ مُلَعَّلَهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ اللهُ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَاذَابِعَالِهَ بِنَا إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالُواْ سَمِعْنَافَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِ مِرْ اللَّهِ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٰٓ أَغَيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَشْهَدُونَ ﴿ قَالُوٓا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنَذَابِعَالِهَ يَنَايَا إِنَاهِمِ مُنْ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ رَبِّ بِرُهُمْ هَاذَا فَسْتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ بِنَطِقُونَ ﴿ فَرَجَعُواْ إِلَّى أَنْفُسِ هِرْفَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُ وبِيهِ مِر لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَلَوُ لَآءِ بَسَطِغُونَ ﴿ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُ كُمْ شَيْعَا وَلَا يَضُرُّكُمْ إِنَّ أَكُمْ وَلِمَاتَغَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُ وَأَءَ الِهَتَكُو إِن كُنتُمْ فَيْعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَكَنَارُكُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ٩٤٥ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكِنْدَافَجَعَلْنَهُ وُٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكَ نَافِيهَا لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكَ لَاجَعَلْنَاصَالِحِينَ ١

وَجَعَلْنَهُ مُ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْقِّ وَكَانُواْ لَنَا عَلَيدِينَ۞وَلُوطًاءَاتَيْنَهُ حُكَمَاوَعِلْمَاوَجَيَّيَنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلْتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَيْتُ إِنَّهُ مُكَانُواْ فَوْمَ سَوْءٍ فَلسِقِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ رِمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ونُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبَّنَالَهُ وَفَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وِمِنَ ٱلْكَوْرِبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا ۚ إِنَّهُ مُرَكَانُواْ فَوْمَرسَوْءِ فَالْغُرَفِينَهُ مُر أَجْمَعِينَ ۞وَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْخَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَهُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِ مُشْهِدِينَ ١ فَفَهَ مُنَهَا سُلَتِمَنَّ وَكُلَّاءَ اتَّيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَلَعِلِينَ ﴿ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُ مِشَاكِرُونَ ﴿ وَإِسُلَيْعَانَ ٱلرِيحَ عَاصِفَةً تَحْرِي بِأَمْرِهِ = إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلِّي بَدَرُكْنَافِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ٥

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعَمَلُونَ عَمَلَادُونَ دَالِكَ وَكُنَّا لَهُ مَ حَنفِظِينَ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُوَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ٢ فَأَسْتَجَبِّنَالَهُ وَكُشُفْنَا مَابِهِ مِن ضُرِّحَ وَالْيَنَالُهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مِمْعَهُ مُرَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَلَيْنَ ٥ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِكُلُّ مِنَ ٱلصَّبِينَ اللهُ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَأَ إِنَّهُ مِينَ ٱلصَّبْلِحِينَ الصَّالِحِينَ اللَّهِ وَمِنَ ٱلصَّبْلِحِينَ وَذَا ٱلنُّوبِ إِذَ ذَهَبَ مُغَنْضِبَا فَظَرِيَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَلنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَيَجَنِّينَهُ مِنَ ٱلْغَيَّرِ وَكَذَالِكَ نُسْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكَرَيَّا إِذْنَادَىٰ رَبُّهُ ورَبِّ لَاتَذَرْنِي فَرَدُا وَأَنتَ خَيْرُٱلْوَرِثِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبُّ نَالَهُ وَوَهَبْ نَالَهُ وِيَحْبَوَ } وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ وَإِنَّهُمْ صَكَانُواْ يُسَرَعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَارَغَبَاوَرَهَ بَأُوكِكَانُواْلَنَاخَلْشِعِينَ ۞

وَالَّةِ ۚ أَحْصَىٰتَ فَرَجَهَ افْنَفَحْ نَافِيهَا مِن رُّوحِتَا وَجَعَلْنَهَا وَأَبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ١ إِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَارَبُكُمْ فَأَعْبُدُونِ ٢ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُ مِّ حُكُلٍّ إِلَيْ نَارَجِعُونَ ١ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُوْمِنٌ فَلَا كُفُوانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّالَهُ وَكَلِيبُونَ ﴿ وَحَرَرُهُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهُا أَنَّهُ مُ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ حَقَّ إِذَا فُيَحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِحَدَبِ يَسْلُونَ ١ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَيْخِصَةٌ أَبْصَبْرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنُوَيْلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفَ لَهِ مِنْ هَاذَا بَلْكُنَّا ظَلْمِينِ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّرَأَنتُهُ لَهَاوَرِدُونِ ﴿ لَوَ الْوَحِانَ هَنَّوُلَاهِ ءَالِهَهَ مَّاوَرَدُوهِ أَوَكُولُ فَيهَا خَيْلُدُونَ ١ لَهُ مُرِفِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَايَسَمَعُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُ مِينَا لَكُسُنَىٓ أَوْلَيْكَ عَنْهَامُبْعَدُونَ ٥

للْزُوْ السَّالِعَ عَشَرَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالَّالَةِ الللَّالْمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ ا

لايتستغون حسيسة أوهم في مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿ لَا يَحْزُنْهُ مُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَحْبَرُ وَتَتَلَقَّلْهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ هَلْدَايَوَمُكُو ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ١ يَوْمَ نَظْوِي ٱلسَّمَاءَ كَطَى ٱلسِّجِلَ لِلْكُتُبِّ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْهَ أَ إِنَّاكُنَّا فَنَعِلِينَ ﴿ وَلَقَدَ حَتَبْنَافِ ٱلزَّبُورِمِنْ بَعْدِ ٱلذِّحْرِأَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَ ﴿ إِنَّافِي هَاذَالَبَاكَ غَالِقَوْمِ عَلِيدِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللهُ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهٌ وَلِيهِ لَّا فَهَلْ أَنتُ مِتْسَلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءً وَإِنْ أَدْرِيتَ أَقَرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ مُرْتَعَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَمِنِ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكَتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَيَتَنَّهُ لَكُمْ وَمَتَنَّا إِلَى حِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ أَحْكُمُ بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَرِ مِ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِمْ فُونَ ١

٢

## بِنْ مِلْ اللَّهِ ٱلرَّهِ مِزَ الرَّحِيدِ

يَنَأَيْهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَيَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيرٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا نَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَ اوتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَى وَمَاهُم بِسُكَرَىٰ وَلَكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَنْرِ عِلْمِرُ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ٢ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ومَن تُولُّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُ مْ فِي رَبْبٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُع مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَفَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْعَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَعَيْرِمُ خَلَقَةٍ لِنُبَيِنَ لَكُوْرُنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَمَّى ثُمَّ نُغْرِجُكُوطِفَلَاثُمَ لِتَبْلُغُوٓ أَشُدَّكُمُّ وَمِنكُمْ مَن يُتَوَقَّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئاً وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْنَزَّتُ وَرَبَتَ وَأَنْبُتَتَ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

دَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ وَأَنَّهُ مِنْ يَعْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ مَعَلَىٰ كُلَّتَىٰء قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلْسَاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُ دَى وَلَا يَكُتُ مُنِيرٍ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ وَلِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَاجِزِيُّ وَنُذِيقُهُ مِنَوْمَ ٱلْقِيَعَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ فَ ذَاكِ الْحَرِيقِ فَ ذَاكِ بِمَاقَدَمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّتِمِ لِلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وخَيْرُ ٱطْعَأْنَ بِيَّهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجِهِ مِي خَسِرَ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ هُوَٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُهِينُ ﴿ يَنْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ و وَمَالَايَنفَعُهُۥ ذَالِكَ هُوَٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ۞ يَدَعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَفْعِهُ عَلَيْنُسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِنْسَ ٱلْعَشِيرُ ١ إِنَّ أَلِلَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ يَجْري مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُد بِسَبَ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُرَ لَيَقَطَعْ فَلْيَنظُرْهَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَالِغَيظُ ٥

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتِ بَيِنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بَهْدِي مَن يُريدُ انَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّلِيئِينَ وَٱلنَّصَارَيٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءِ شَهِيدُ ١ أَلَوْتَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلَهُ مِن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَدُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجَبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَيْرِينَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُكْرِيرٌ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١٥٠ ﴿ هَاذَانِ خَصْمَانِ آختَصَمُوا فِي رَبِّهِ مُّ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِعَتْ لَهُ مِيثِابُ يِّن نَّارِيصَبُ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهِ مُ ٱلْخَمِيمُ ﴿ يُصَهَرُ بِهِ ء مَافِي بُطُونِهِ مُواَلَجُنُالُودُ ﴿ وَلَهُ مِمَّقَنِّمِهُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلُّمَا أَرَادُوٓ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أَعِيدُواْ فِيهَا وَدُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنَّهَا رُبُحَلُّونَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوْلُوا وَإِسَاسُهُ وَفِيهَا حَرِيسٌ ١

الْجُزُوُّ الْمَائِعَ عَشَرَ اللَّهِ الْمَائِعَ عَشَرَ اللَّهِ الْمَائِعُ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهِ المُعَالِمُ ا

وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ انَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِهِ وِبِإِلْحَادِ بِظُلْرِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيهِ وَوَإِذْ بَوَأْنَ الْإِبْرَهِ بِهِ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكَ بِي شَيْنَا وَطَهِ رْبَيْنِي لِلطَّ آبِفِينَ وَٱلْقَابِينَ وَٱلْقَابِينَ وَٱلرُّكِّيمِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيْجِ يَأْتُوكَ رِجَالَا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجْ عَمِيقِ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَالَيَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُ مِينَ بَهِي عَدِ ٱلْأَنْعَلَيِّرٌ فَكُ أُواْمِنْهَا وَأَطْعِ مُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتُهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُ مُ وَلْيَطَوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّ رَحُرُمَاتِ أَللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ رَعِن دَ رَبِّهِ أَءُ وَأَحِلَتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَايُتَ لَى عَلَيْكُمُ فَأَجْتَ يَبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَانِ وَآجْتَ يَبُواْ فَوَلَ ٱلرُّورِ ٥

الجرّة السّائح عَشَرَ اللّهِ السَّورَةُ المَّتِيخِ

حُنَفَاءً لِلَّهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِعِيهِ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَكَأَنْمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَاءَ فَتَخَطَّفُهُ ٱلطَّايْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقِ اللَّهُ وَمَن يُعَظِّ مِشَعَاجِرَاللَّهِ فَإِنْهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللَّهِ لَكُرُ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُرَّعِيلُهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَيْمِيقِ المَّوْرِيْكُ لِ أَمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكَا لِيَنْكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ع مَارَزَقَهُ مِينَ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْفَائِرُ فَإِلَهُ كُمْ إِلَّهُ وَحِدٌ فَلَهُ وَ أَسْلِمُواْ وَلَيْشِرِ ٱلْمُخْبِينِ فَي ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ مْ وَٱلصَّايِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَهُ مْ وَٱلْمُقِيعِي ٱلصَّالَوْةِ وَمِمَارَزَقْنَهُ وَيُنفِقُونَ ٥ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَالْكُومِن شَعَآيِر ٱللَّهِ لَكُو فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جنوبها فككوامنها وأظعموا القايع والمعتر كذاك سكترنها لَكُولَعَلَكُومُهَا وَلَادِمَا وُهِ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَادِمَا وُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُويٰ مِنكُرُكَدَ لِكَ سَخَّرَهَا لَكُهُ لِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ حِكُمٌّ وَبَشِيرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ يُذَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ٥

مند الجزيد ال

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُ مُظٰلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرً الَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيكرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَادَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِيَعْضِ لَّهُدِّ مَتْ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوْتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُفِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَيْيِرَّا وَلَيْنَصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيتُ عَنِيرٌ ١ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُ مَنِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَ اتَوْا ٱلزَّكَوْةَ وَأَمْرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكِّرُ وَيِلَّهِ عَلِقِهَ أَلْأَمُورِ ٥ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ حَكَّذَّ بَتْ مَّبَلَهُ مُ فَوَمُ نُوجٍ وَعَادُ وَيَهُودُ ۞ وَقَوْمُ إِبْرَهِ بِرَوَفَوْمُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَابُ مَذْيَنَّ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ئُمَّ أَخَذْتُهُ مُّ فَكَيْفَ كَاتَ نَكِيرِ ﴿ فَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ أَهۡلَكَٰنَهَاوَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيٓ خَاوِيَةٌ عَلَىٰعُرُوشِهَاوَبِيْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِمَشِيدٍ ﴿ أَنَكَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسَمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَلِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرَبِكَ حِحَالَفِ سَنَةِ مِمَاتَعُدُونَ ﴿ وَحَالَيْنِ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِعَةٌ ثُعَرَأَخَذْتُهَا وَإِلَّى ٱلْمَصِيرُ النَّاسُ إِنَّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُّيِينٌ ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمِمَّغَيْضَ ۗ وَرِذْقُ كَرِيرُ الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَيْضَ ۗ وَرِذْقُ كَرِيرٌ ١ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِيءَ النِّينَامُعَاجِزِينَ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلجَيْعِيرِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِنِ فَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَانَبِيَ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيتِيهِ عِنْيَنسَحُ ٱللَّهُ مَايُ لَقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُرَّيْحُورُ اللَّهُ ءَايَنتِهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَي مُعَلِيمُ اللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْ نَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ عِمْرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مُ وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَفِي شِفَاقِ بَعِيدِ ﴿ وَلِيعَامَ ٱلَّذِيرَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ عَ فَتُخْبِتَ لَهُ وَتُلُوبُهُ مُ وَإِنَّ أَلَلَهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَ إِلَّى صِرَطِ مُّسْتَقِيرِ ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيزِيَةِ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُ مَعَذَابُ يَوْمِ عَقِيرٍ ٥

الجزة المتابع عَشَر الله المائة المتابع عَشَر الله المائة المتابع عَشَر الله المائة المتابع المائة المائة المتابع المائة المتابع المائة المتابع المتابع المتابع المائة المتابع المتا

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ لِللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُ وَأَلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَالَّذِينَ حَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنَتِنَافَأُوْلَتِهِكَ لَهُ مُعَذَابٌ مُهِينُ ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ ثُمَّ قُتِكُوّاً أَوْمَا تُواْ لَيَرَزُ قَنَّهُ مُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِفِينَ ﴿ لَكَ خَلْنَهُ مِمُّدَخَ لَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ أَلِلَّهَ لَعَلِيهُ حَلِيمٌ ۞ \* ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوفِ بِهِ وَثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَهُ مُرَّبِّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَعَ غُوُّعَ غُورٌ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَادِ وَبُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلْيَالِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَعِيعٌ بَصِيرٌ ١ وَالكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هِ هُوَٱلْبَنطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَيْرُ ١ أَلَوْتَ وَأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصِّبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَييدُ ١

أَلْرَتَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِيَّةٍ إِنَّ أَلْلَهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفِّ رَّحِيهُ مِنْ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُو ثُمَّ يُحْيِيكُو إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ ٥ لِّكِلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُونَ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْءُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيرٍ ١ وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَرُهِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَحْكُرُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيهَاكُنتُرْفِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ أَلَمْ تَعْلَرُأَنَّ اللَّهَ يَعْلَرُمَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَاكَ فِي حِينَابُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكْنَا وَمَالَيْسَ لَهُم بِهِ عَ عِلْرُّوْمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ۞ وَإِذَاتُتْلَىٰعَلَيْهِمْءَايَـثُنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكِّرِ يُكَادُونَ يَسَطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتَلُونَ عَلَيْهِ ثرَءَ ايَكِيَنَّا قُلْ أَفَأُنْيِتُكُم بِشَيْرِين ذَلِكُو ٱلنَّارُوعَدَهَاٱللَّهُٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا وَبِشَوَٱلْمَصِيرُ ١

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُمَّ وَإِن يَسَلَّتِهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْكًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنَّهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ۞مَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِيَّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَنِيزٌ ۞ أَنَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَتَأْيَّهُمَا ٱلَّذِينَ وَامْنُواْ ٱرْكَعُواْ وَأَسْجُدُواْ وَأَعْبُدُواْ رَاعْبُدُواْ رَبِّكُمْ وَأَفْعَ لُوا ٱلْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١٠٠ وَحَهُ وَأَفِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِةِ، هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ في ٱلدِّينِ مِن حَرَجُ مِلَةَ أَبِكُوْ إِبْرَهِ مِرَّمُ هُوَسَمَّا كُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَاذَالِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُو وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمَوْلَنَكُمْ فَيْعَمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَيَعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١

٩

قَدَ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِ مَ خَلِشْعُونَ ٤ وَٱلَّذِينَ هُرْعَنِ ٱللَّغُومُعَرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرْ لِفُرُوجِهِ مْحَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِ مُ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَانُهُ مُوفَانَهُ مُغَيِّرُمَلُومِينَ ﴿ فَمَن ٱبْتَغَلَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَهِكَ هُـُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرْ لِأَمَنَنَيْهِ مْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ مُمْ عَلَيْ صَهَ لَوَيْهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَالَةِ مِن طِينِ ﴿ ثُمَّ جَعَلْتُهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ ﴿ سُلَالَةٍ مِن طِينِ اللَّهُ مُ تُرْخَلَقْنَا ٱلنُظفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلمُضْغَةَ عِظَامَافَكُسُونَا ٱلْعِظَاءَلَحَمَاثُةَ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَفْتَبَارَكَ أَلِلَهُ أَحْسَنُ لُقَيْلِقِينَ ١٤ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعَدَ ذَالِكَ لَمَيِّ تُونَ ١ أُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُرُ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَيْفِلِينَ ٥

وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً يِقَدَرِ فَأَسْكُنَّهُ فِي ٱلْأَرْضَّ وَإِنَّاعَلَى ذَهَابٍ بِهِ عَلَقَادِ رُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَحِكُم بِهِ ء جَنَاتٍ مِن خَجْيل وَأَعْنَابِ لَكُوْ فِيهَا فَوَكِهُ كَتِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً عَخْرُجُ مِن طُورِسَيْنَآءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْعِ لِٓلْلَا كِلِينَ ٥ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِمَّا فِي كُلُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَا مَنَيْعُ كَيْدِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْحُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَرْمِهِ عَفَقَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَغُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلُوَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَمَاهَاذَآ إِلَّا بَشَرِّ مِثْلُكُوْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُوْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً مَّاسَعِعْنَا بِهَنذَافِيَّ الْبَابِنَا ٱلْأَوِّلِينَ۞إِنْ هُوَ إِلَّارَجُلَّ بِهِ مِحِنَّةٌ فَتَرَّبَصُواْ بِهِ ـ حَقَّاحِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ اَنصُرْ فِي مِمَاكُذَّبُونِ ۞ فَأُوْ حَيْمَاۤ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْمَعَ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُدِنَا وَوَحْيِمَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَامِنكِ لِرَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُ مُرَوَلَا تَخْتَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ أَإِنَّهُ مِمُّعْ رَقُونَ ٥

فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلَاكِ فَقُلِ ٱلْخَمْدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي يَجْنَامِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّامِينَ ۞ وَقُل رَّبِ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارِّكًا وَأَنتَ حَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٤ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَئِتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ثُوَّ أَنتَ أَنَّا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَنَّاءَ اخْزِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِ مْرَسُولَامِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ عَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَغُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَا أَمِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَهُ مْرِفِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَاذَا إِلَّا بَشَرِّ مِنْ لُكُر يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّاتَشْرَيُونَ ۞ وَلَبِنْ أَطَعْتُم بَشَرُامِتْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ المَيْدُكُرُ أَنَّكُرُ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَايَا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ١٠٥٥ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ١٥٥٥ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَانَمُونُ وَنَحْيَا وَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَانَحَنُ لَهُ رِيمُوْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ نِي بِمَاكَذَّبُونِ۞قَالَ عَمَّاقَلِيلِ أَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ۞ فَأَخَذَتْهُ وَالصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِ فَجَعَلْنَهُ وَعُنَّاءً فَبُعْ دَالِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِيمِينَ ۞ ثُمَّ أَنشَ أَنَا مِنْ بَعْدِهِ مَرْفُرُونًا ءَاخَرِينَ ۞

مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغَخِرُونَ ﴿ ثُوَأَرْسَلْنَارُسُلْنَا تَنْزَأَكُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةَ رَّسُولُهَا كُذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا يَغْضَهُ مِ بَعْضَا وَجَعَلْنَاهُ مِّ أَحَادِيثُ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُرَّأُ رَسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايِكِتِنَاوَسُلْطَيْنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوَمَّا عَالِينَ ۞ فَقَالُوٓ أَنْوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِشْلِنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَاعَبِدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ مَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ وَ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ رَبَهْ تَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيِعَوَوَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَاۤ إِلَىٰ رَبْوَةِ ذَاتِ فَرَارِ وَمَعِينِ ا الرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ هَنذِهِ مَا أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلَيدَةً وَأَنَارَثُكُمُ فَأَتَّقُونِ ١ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُيُرًّا كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۞فَذَرْهُمْ فِيغَمْرَتِهِ مْحَتَىٰ حِينِ۞أَيَحُسَبُونَ أَثَّا لَمُتُاهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُ مَ فِي ٱلْخَيْرُتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُرِمِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِ مِثْشَفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُــــ بِعَايَنتِ رَبِهِ مْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَيِّهِ مْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾

وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَاءَ اتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِهِمْ رَجِعُونَ ٢ أُوْلَتِكَ يُسَرَعُونَ فِي ٱلْخَيْزَتِ وَهُوْلَهَا سَنِيغُونَ ﴿ وَلَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَا لِكَنَّ يَنِطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُرْ لَا يُظْلَمُونَ ٤ بَلْ قُلُوبُهُ مُرِفِي غَمْرَةِ مِنْ هَاذَا وَلَهُ مِ أَعْمَالٌ مِن دُونِ ذَالِكَ هُرْلَهَاعَلِمُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُرْ يَجْتَرُونَ ۞لَا يَجْتَرُواْ ٱلْيَوْمِ إِنَّكُمْ مِنَا لَا تُصَرُونَ ۞ قَدْكَانَتْ ءَايَنِي تُنَا إِعَلَيْكُمْ فَكُنتُ مْعَلَى أَعْقَلِيكُمْ تَنكِيصُونَ ١ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَيْمِ اللَّهِ جُرُونَ ١٠٥ أَفَلَرْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْر جَآةَ هُرِمَالَةِ يَأْتِءَابَآءَ هُرُ ٱلْأَوَّلِينَ۞ أَمْلَزَيَعْ رِفُواْرَسُولَهُمْ فَهُ مُلَا لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ مِحِتَ أَبَّلَ جَمَاءَهُم بِٱلْمُقَ وَأَحَةُ رُهُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَ هُرْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَكُمُ بِذِكْرِ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ١٥ أَمْ تَسْئَلُهُ مْ حَرْجَافَخَرَاجُ رَبِّكَ حَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيرِ ﴾ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَاكِبُونَ ١

نند المؤرّن الم

\* وَلُوْرَحِمْنَهُ مِ وَكُشَفْنَامَا بِهِ عِينَ ضُرِّ ٱلْجُوا فِي طُغْيَا يَاهِمْ يَعْمَهُونَ۞وَلِقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَاأَسْتَكَانُواْ لِرَبِيعُ وَمَايَتَضَرَّعُونَ ﴾ حَتَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِ عَرَبَابَاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَلَكُو ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْيِدَةً قَلِيلَامَّاتَشَكُرُونَ ١٥ وَهُوَٱلَّذِي ذَرَا كُوْفِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَخْشَرُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي يُحْي، وَيُعِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ بَلْقَ الُواْمِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ قَالُوٓا أَءِ ذَامِتْ نَا وَجِكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونِ ١ ١ الْعَدُويِعِدْنَا لَحُنُ وَءَابَ آؤُنَا هَلَا امِن قَبْلُ إِنْ هَلَذَآ إِلَّا أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قُلُ لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكِّرُونِ ٥ قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرِيْسُ ٱلْعَظِيرِ ۞ سَيَعُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّغُونَ ۞ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ ء مَلَكُونُ كُلِّشَى ءِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُحَارُعَلَيْهِ إِن كُنتُة تَعَلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَّ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ۞

بَلَ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِ وَإِنَّهُمُ لَكَ يَدِبُونَ ٥ مَا ٱتَّحَذَاللَّهُ مِن وَلَيهِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذَا لَذَهَبَ كُلُ إِلَهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُ مُعَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِهُ فُوتَ ١ عَيْلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ قُلُرَّبِ إِمَّا تُرِيِّنِي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُرِيَكَ مَانَعِيدُهُمْ لَقَندِرُونَ ﴿ أَدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّنَةَ غَقَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِغُونَ ﴿ وَقُلْرَبِ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿ حَتَّىٰ إِذَاجَاءَ لَحَدَهُ مُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ ١ لَعَهَ أَغْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّمْ إِنَّهَا كَيْمَةُ هُوَقَابِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى بَوْمِر يُبْعَثُونَ ١ فَإِذَا لَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنْسَابَ بَيْنَهُ مْ يَوْمَمِذِ وَلَا يَتَسَاَّهَ لُونَ ﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَرِينُهُ وَفَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ مَفَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَـنَرَ خَلِدُونَ ١ تَلْفَحُ وُجُوهَ لَهُ مُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ١

ٱلْتَرْتَكُنَّ ءَايَنِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ وَكُنْتُم بِهَاتُكَذِيُونَ ﴿ قَالُواْ رَتَّنَاغَلَبَتْ عَلَيْنَاشِغُونُنَا وَكُنَّا وَكُنَّا فَوْمَاضَهَ ٱلِّبِنَ ﴿ رَبِّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِيمُونَ ﴿ قَالَ ٱخْسَعُواْ فِيهَا وَلَاثُكَلِمُونِ ١ فَأَغْفِهُ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرِّحِينَ ١ فَأَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِيخْرِيًّا حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُرْ دِنكِرِي وَكُنتُ مِينَهُ مُرتَضْحَكُونَ ٥ إِنِّ جَزَيْتُهُ ءُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبَرُوۤ أَأَنَّهُ مُ مُ ٱلْفَ آبِرُونَ ﴿ قَالَ كَرْلِيمْ نُتُرِفِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِينِينَ ﴿ قَالُواْلِيثْنَا يَوْمًا أَوْبَغْضَ يَوْمْ فَسَنَلِ ٱلْعَادِينَ ﴿ قَالَ إِن لَّهِ ثُنُّمْ إِلَّا قَلِيكُمُّ لَوَ أَنَّكُمْ كُنتُ مِنَعَ لَمُونَ ﴿ أَفَحَسِ بْتُعْرِ أَنَّمَا ظَلَقْنَكُمْ عَبَئَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَائْرُجَعُونَ ﴿ فَتَعَلَى أَلَقَهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَرَبُ ٱلْعَرِينُ ٱلْكَرِينِ ٱلْكَرِيعِ ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَلَابُرْهَانَ لَهُ رِيهِ عَ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ رِعِندَرَبِهِ عَإِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَلِهٰرُونَ۞وَقُل رَّبِ آغْهِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُٱلرَّحِمِينَ ۞

٩

بنسم القوالة فيزالت

ورزين اليزين دو

سُورَةُ أَنزَلْتُهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لَعَلَّكُونَكُرُونَ الرَّانِيَةُ وَٱلرَّانِي فَأَجْلِدُواْكُلُّ وَحِدِيمِنْهُمَامِأَنَّةَ جَلَدَّةٍ وَلِاتَأْخُذَكُمُ بهمَارَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُرَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَلْيَشْهَدْ عَذَابِهُمَاطَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ۞ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّازَانِيَةَ أَرْمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَايَنكِحُهَا ٓ إِلَّازَانِ أَوْمُشْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَاكِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُوَّلَمْ يَاثُولُ بِأَرْبَعَ فِي شُهَدَاءَ فَأَجْلِدُوهُ رَثَّمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَندَةً أَبْدَأُ وَأَوْلَيْكَ هُرُ ٱلْفَنسِيعُونَ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّجِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَهْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُ هُرْفَشَهَدَهُ أَحَدِهِ رَأَزَيَّعُ شَهَدَتِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ۞وَلَـ لَيْعِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِيبِينَ ﴿ وَيَدْرَوُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَدِيهِ إِلَّهُ وِإِنَّهُ وَلَينَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَٱلْخَيْسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٥ وَلُولَا فَضِلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُو وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَابُ حَكِيمُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَلَّهُ وِبِٱلْإِفْكِ عُصِّبَةٌ مِنكُولَاتَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّحَكُّمْ بَلْ هُوَخَيْرٌ لِكُوْلِكُلِ أَمْرِي مِنْهُ مِمَّا ٱكْتَسَبَينَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تُولَّى كِبْرَهُ رِمِنْهُ مِنْهُ مُلَابُ عَظِيرٌ ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِ مِخْيَرًا وَقَالُواْهَا ذَا إِفْكُ مُبِينٌ ١ الْوَلْمَا جَلَّهُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءٌ فَإِذْ لَرْبَ أَثُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَتِهِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُ مُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ، فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَكُم فِي مَا أَفَضَتُم فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمُ ١ إِذْتَلَقَوْنَهُ مِا أَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَالَيْسَ لَكُو بِهِ عِلَا وَيَحْسَبُونَهُ وَهَيْنَا وَهُوَعِندَ أَللَّهِ عَظِيرٌ ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ سَيعَتُمُوهُ قُلْتُم مَّايَكُونُ لَنَآأَن نَّتَكُلِّم بِهَلْذَاسُبْحَنَكَ هَلْدَابُهْتَنُ عَظِيرٌ شِيغُظُكُو اللَّهُ أَن تَعُودُ وأَلِمِثَامِةَ أَبَدًا إِن كُنْ تُرَمُّوْمِنِينَ شِ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لِلاَتَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْتِ عُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإِلَّا ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيرٌ ٢

<u>المز</u>ب

\* يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَنَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانُ وَمَن يَنَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِيَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْ حَكَرُ وَلَوْلًا فَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ ومَازَكَى مِنكُرِمِنَ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِئَ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَلَا يَأْتِلَ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواۤ أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِينَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوَّا أَلَا يَجُبُونَ أَن يَعْفِرَ اللَّهُ لَكُوْ وَٱللَّهُ عَـ فُورٌ رَّحِيهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَلَاتِ ٱلْغَيْفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْفِي ٱلدُّنْبَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيرٌ ﴿ يَوْمَرَنَسْهَدُ عَلَيْهِ مِ أَلْسِنَتُهُ وَأَيْدِيهِ مِ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ۞يَوْمَهِذِيُوَفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَا لَٰئَةً ٱلْمُبِينُ ۞ ٱلْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَيِيثَةِ وَالطَّيْبَاتُ لِلطَّيْبِينَ وَالطَّيْبِينَ وَالطَّيْبُونَ لِلطَّيْبَاتُ أُوْلَتِهِكَ مُبَرَّءُ وِنَ مِمَايَقُولُونَّ لَهُ مِمَّغُفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيرٌ ﴿ يَنَأَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُويَكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْعَلَى أَهْلِهَأَ ذَٰلِكُوخَيْرُ لَكُوْلَعَلَاكُمُ لَعَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ

فَإِن لَرْتِجَدُواْفِيهَآ أَحَدَافَلَاتَدْخُلُوهَاحَقَىٰ يُؤْذَنَ لَكَّمَّ وَإِن فِيلَ لَحَهُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزَّكَىٰ لَحَهُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُوجُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَمَسْكُونَةِ فِيهَامَتَعٌ لَّكُنْ وَٱللَّهُ يَعْلَوُمَاتُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۞قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْمِنَ أَبْصَلْهُوْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوحَهُ مُّ ذَالِكَ أَزَكَ لَهُ مُ إِنَّ ٱللَّهَ خَيِيرٌ بِمَايَصْنَعُونَ ٢ وَقُلِ لِلْمُوْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنَ أَبْصَلَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَأُ وَلْيَصْرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَايُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَ ابَآيِهِنَ أَوْءَ ابَآءِ بُعُولِتِهِنَ أَوْأَبْنَآيِهِنَ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولِتِهِنَّ أَوْ إِخْوَيْنِهِنَّ أَوْبَىنَ إِخْوَيْهِنَّ أَوْبَىنَ أَخَوَيْهِنَّ أَوْبَىنَ أَخَوَيْهِنَّ أَوْبِسَابِهِنّ أَوْمَامَلَكَ عَنْ أَيْمَنُهُنَّ أُوالتَّهِمِينَ عَيْرِأُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرْيَظُهَ رُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءَ وَلَا يَضَرِبْنَ بِأَرْجُهِ لِهِنَّ لِيُعَلَّمَ مَا يُخَفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوكُولًا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُرُ وَإِمآبِكُمُّ إِن يَكُونُواْ فُقَ رَآءَ يُغَينِهِ مُ ٱللَّهُ مِن فَصْهِ إِيَّهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَلْيَسْتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغَنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَّلِهُ ع وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَايَبُوهُمْ إِنّ عَلِمْتُهُ فِيهِ مُرْخَفِرًا وَءَاتُوهُ مِن مَّالِ أَللَّهِ ٱلَّذِي ٓ الَّذَكُووُلاتُكُوهُواْ فَتَيَنِّيكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَّدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُومَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ تَجِيرٌ ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُرْءَ ايَنتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَكَا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْلُ مِن قَبْلِكُوْ وَمَوْعِظَةً لِآمُتَقِينَ۞﴿ٱللَّهُ مُورُٱللَّسَمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَكِمَشْكُووَ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَهَا كُوْكَ دُرِيُّ يُوفَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشَرْفِيَةِ وَلَاغَرْبِيَةِ بِكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّ ، وَلَوْلَرْ نَمْسَسْهُ نَالُّ نُّورُّعَلَىٰ فُرِيَّهَدِى أَللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءُ وَيَصْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فِي يُنُوبٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَفِيهَا ٱسْمُهُ رِيُسَيِّحُ لَهُ رِفِيهَا بِٱلْفُدُوْرَالْاَصَالِ ١

Tot

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِ مِرْيَجَزَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّاوَةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَاتَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُ وُأَلِلَهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُ مِن فَصْبِلِيُّ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِجِسَابِ۞وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْأَعْمَالُهُ مُكَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ ولَرْ يَجِدُهُ شَيْعَا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ وَفَوَقَىٰهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ أَوْكُظُ لُمُنتِ فِي بَحْرِلَجِيْ يَغْشَىنهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ ، سَحَابٌ طُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَرْيَكُدُ يَرَيْهَأُ وَمَن لَّرْيَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ مُؤْرًا فَمَالَهُ مِن فُورٍ ۞ أَلَرْتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَ فَالطَّيْرُصَ فَالسَّكُمُ لَّ قَدْعَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَيلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُنزِي سَحَابًا ثُرَيُوَ إِفْ بَيْنَهُ وَثُرَيَجُعَلُهُ وَرُكَامَا فَنَرَى ٱلْوَدْفَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَيْلِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَلَّهُ وَيَصْرِفُهُ رَعَن مَّن يَشَاآهُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عَيَذَهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ١

يُقَلِبُ ٱللَّهُ ٱلَّتِلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرْ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَاتَهِ مِن مَّاءً فِمَنَّهُ مِنَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ، وَمِنْهُ مِنَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجَلَةِنِ وَمِنْهُ وَمَّن يَمْشِي عَلَىٰۤ أَرْبَعِ بِيَخْلُقُ ٱللَّهُ مَايَشَآٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ لَئَى ءِ قَدِيرٌ ۞ لَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ ءَايَتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيرِ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَابِ اللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُرَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُ مِينَ بَعْدِ دَيْكَ وَمَآ أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ وَإِذَادُعُوۤ أَ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، لِيَحْكُرُ بَيْنَاهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُ مِمْعُرِضُونَ۞ وَإِن يَكُن لَهُمُ ٱلْحُقُ يَأْتُوٓ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِ مِمْرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوۤ إِلَّمْ يَخَافُونَ أَن يَجِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَرَسُولُهُ أَبِلَ أُوْلَتِكَ هُرُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيَحُكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَعُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَأُ وَأُوْلَيْكَ هُـمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَحْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقَهِ فَأَوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ٩ وَأَقْسَمُواْ بِأَللَهِ جَهْدَ أَيْمَنِ فِي لَينَ أَمَرْنَهُ مُ لِيَخْرُجُنَّ قُل لَاتُقْسِمُ أَطَاعَةً مُّغَرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَيِيرٌ بِمَاتَغَمَاوُنَ ۗ

يند الجارت 19

قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولِّ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنْ مَاعَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْحِكُ مِمَّا حُمِّلَتُ مُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوًّا وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِن كُوْوَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخَلِفَنَّهُ مِنْ ٱلْأَرْضِكَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ وَلَيْمَ حِينَ لَهُ وَدِينَهُ مُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُ مْ وَلَيْسَدِلَنَّهُ مِينَ بَعْدِ خَوْفِهِ مْ أَمْنَأْيَعْبُدُونَ فِي لَا يُشْرِكُونَ بي شَيْئًا وَمَن كَفَرَبَعْ دَذَلِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُرُ ٱلْفَئسِ قُونَ ٥ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلرَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْجَعُونَ ۞لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضَ وَمَأْوَنِهُ مُرَّالِنَا أَرُّ وَلِبِشَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِ نَكُوا لَذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُو وَالَّذِينَ لَيْ يَتِلُغُوا لَلْلُومِنِكُو تَلَكَ مَرَّبِ مِن قَبِّل صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَثُ عَوْزَتِ لَكُوْلَيْسَ عَلَيْكُو وَلَاعَلَيْهِ مْجُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّهُونَ عَلَيْكُر بَعْضُكُرْ عَلَى بَعْضٍ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُ مُ الْآلِكَ يَنْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَظْفَالُ مِنكُمُ ٱلْخُلُو فَلْيَسْتَغَذِنُواْ حَمَا ٱسْتَعْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَكِيَةً - وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيرٌ ﴿ وَالْقَوَاعِدُمِنَ ٱللِّسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ يِكَاحَافَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعَنَ شِيَابَهُنَّ عَيْرَمُتَ بَرِجَنِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفَنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ لَأَنسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَنَّ وَلا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْحُلُواْ مِنْ يُنُويِحُهُ وَأَوْبِيُوتِ ءَابَآبِكُواْ وَيُنُوتِ أمَّهَا يَكُمُ وَاللَّهُ وَمِنْ وَالْحُورَ وَالْحُمْرُ أَوْدُيُونِ أَخَوَا وَكُمْ أَوْبُيُونِ أَعْمَى كُثْرَأُوبُيُونِ عَمَّيْتِ كُثْرَأُوبُيُونِ أَخْوَالِكُ مُ أَوْبُ يُونِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكُ تُر مَّفَا يَحُكُهُ وَأُوْصَدِيقِكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُأَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشْتَاتَأْفَإِذَا دَخَلْتُ مِيُوتَافَسَ إِمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُوۡ يَحِيَةُ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرِّكَةَ طَيِبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِكِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَإِذَا كَانُواْمَعَهُ، عَلَىٓ أَمْرِجَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْحَقَّ يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَيسُولِهُ عَفَإِذَا ٱسْتَغَذَّوُكَ لِبَعْضِ شَانِهِ مِ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُ مِ وَأُسْتَغْفِرْلَهُمُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ تَحِيثٌ ﴿ لَا تَجْعَالُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُو كَدُعَلَهِ بَعْضِكُمْ بَعْضَأَ فَدَيْعَلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَأَن تُصِيبَ مُوْفِئْتَةُ أَوْيُصِيبَ مُوْعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ أَلَاإِنَّ يتيه مَا فِي ٱلسَّمَا وَالْأَرْضِ قَدْ يَعُلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبَتِنُهُم بِمَا عَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

## ٩

بِسْدِ اللهِ الرَّحْزِ الرَّحِيدِ وَاللهِ الرَّحْزِ الرَّحِيدِ وَاللهِ الرَّحْزِ الرَّحِيدِ اللهِ الرَّحْزِ الرَّحِيدِ اللهِ الْفُرْقَ الْفُرْقَ انْ عَلَى عَبْدِهِ وَلِيكُونَ لِلْعَنَامِينَ نَذِيرًا فَ اللهُ وَمُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَرْبَتَ خِذْ وَلَدًا وَلَرْبَكُن لَهُ وَمُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَرْبَتَ خِذْ وَلَدًا وَلَرْبَكُن لَهُ اللهِ وَخَلَقَ حَكُلَ شَيْءٍ فَقَدْ وَلَدًا وَلَرْبَكُن لَهُ وَمَنْ اللهُ اللهِ وَخَلَقَ حَكُلَ شَيْءٍ فَقَدْ وَلَدًا وَلَرْبَكُن لَهُ وَلَا اللهُ اللهِ وَخَلَقَ حَكُلَ شَيْءٍ فَقَدْ وَلَدًا وَلَرْبَكُن اللهُ اللهِ وَخَلَقَ حَكُلَ شَيْءٍ فَقَدْ وَلَدًا وَلَرْبَكُ لَهُ اللهُ اللهِ وَخَلَقَ حَكُلَ شَيْءٍ فَقَدْ وَلَدُ وَلَدًا وَلَرْبَكُ لَلْهُ اللهُ اللهِ وَخَلَقَ حَكُلَ شَيْءٍ فَقَدْ وَلَدُ وَلَدًا وَلَوْبَ اللهُ اللهِ وَخَلَقَ حَكُلُ شَيْءٍ فَقَدْ وَلَدُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ وَخَلَقَ حَكُلُ اللّهِ وَاللّهُ اللهِ وَخَلَقَ حَلُولُولِ اللّهُ اللهِ وَخَلَقَ حَلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤٤ وَالِهَةُ لَا يَخَلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ وَلَا يَعْلِكُونَ لِأَنفُسِهِ مُضَرًّا وَلَا نَفْعُ اوَلَا يَعْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةَ وَلَانْشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَا إِلَّا إِفْكُ أَفْتَرَنْهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ فَوَمُّ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُ وظُلْمَا وَزُورَا ۞ وَقَالُوٓ أَلَسَ طِيرُ ٱلأَوَّ إِينَ آكَتَبَهَا فَهِي تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكِورَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَرُ ٱلبِّرَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وكَانَ عَـ غُورًا رَّحِيمًا ٥ وَقَالُواْ مَالِ هَلِذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَعْشِي فِ ٱلأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَحَكُونَ مَعَهُ ونَذِيرًا ١ أَرْيُلُقَيَ إِلَيْهِ كَنُرُ أَوْتَكُونُ لَهُ رَجَنَةٌ يَأْكُولُهُمْ أَوْقَالَ ٱلظَّلِلِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّارَجُ لَا مَسْحُورًا ۞ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَيُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَصَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ١٠ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

إِذَا رَأَتُهُ مِين مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظُا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا صَيقًا مُقَرِّنِينَ دَعَوْا هُمَالِكَ ثُبُورًا اللَّاتَدْعُواْ ٱلْيَوْمَرَ تُبُوزًا وَلِيدَا وَادْعُواْ تُبُوزًا كَيْمُوزًا كَيْمُوزًا كَيْمُوزًا اللهِ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرُ أُمْرِجَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلِّي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونِ كَانَت لَهُ مُجَزَآءٌ وَمَصِيرًا ۞ لَهُ مَيْهِا مَايَشَآءُ وَتَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدُا مَسْنُولًا ﴿ وَيَوْمَرَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَكُولُ ءَأَنتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُوُلِاهِ أَمْهُمْ صَلُوا السّبِيلَ قَالُوا سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَسْيَغِي لَنَا أَن نَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَتَعْتَ هُرَ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلدِّحْرَوَكَانُواْ قَوْمَا ابُورًا ١ فَقَدْ كَذَبُوكُم بِمَاتَغُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرَّفَا وَلَانَصَرَأَ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِفْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَاقَتِلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَهُشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْض فِتْنَةً أَتَصْبِرُونِ فَوَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١

المؤرد ۱۹ ولوزگر ۲۷ \* وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَيْحِكَةُ أَوْنَرَيْ رَبَّنَّأَلَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِ مْ وَعَتَوْعُتُوَّا كَبِيرًا وَيَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًامِّحْجُورًا ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَلَ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّننُورًا ١٠ أَصْبَحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ ذِخَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَيْرِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَيِّكَةُ تَنزِيلًا ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَّ وَكَاتَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَـقُولُ يَلَيْنَتِي أَتَّخَذْتُ مَعَ أَلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَنوَيْلَتَيَ لَيْسَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدْ أَضَلِّنِي عَنِ ٱلذِّكِرِيَعْدَ إِذْ جَآهَ فِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَسَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا ۞ وَحَاذَالِكَ جَعَلْنَالِكُ لِنَبِي عَذُوَّامِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَيْكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَانُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرُوَالُ أَلَانُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرُوالُ بُعْمَلَةُ وَحِدَةً كُذَالِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ عَفُوادَكَّ وَرَتَّ لَنَهُ مَرَّتِ لَا ﴿

وَلَايَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحَشَّرُورِتَ عَلَىٰ وُجُوهِ بِهِ وَإِلَىٰ جَهَ مَرَ أَوْلَيْهِكَ شَرُّفَكَانَا وَأَضَلُ سَبِيلَا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَـُرُونِ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُولُ إِنَا يَنِينَا فَدَمَّرْنَاهُ مُرْتَدْمِ مِرًّا ١ وَقَوْمَ نُوجٍ لَمَاكَذَبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَفَنَهُ مُوجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَغْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادَا وَثَمُّودَاْ وَأَصْحَابَ ٱلرَّبِسَ وَقُـرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَبِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضرَبْنَالَهُ ٱلْأَمْشَلِّ وَكُلَّاتَبَرْنَاتَبْيِرَا۞ وَلَقَدُأْتَوَاعَلَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أُمُطِرَتِ مَطَرَالتَوْءُ أَفَلَرْ يَكُونُواْ بَرُوْنِهَا أَ بَلْكَ انُواْ لَا يَنْجُونَ نُشُوزًا ﴿ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَتَخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَ نَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَاعَنْ ءَالِهَيْنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْ لَمُونَ جِينَ يَسَرَوُنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَٰلُ سَبِيلًا ﴿ أَنَّ يَتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَّهَهُ وهَوَلِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَلِيهِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَّ رَبِّكَ كَيُّفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ مَاكِنَا ثُرَّجَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا المُعَرِّقَ فَصَنَاهُ إِلَيْنَا قَبَضَا لِسِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُو ٱلَّتِلَ لِبَاسُنَا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتَا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيَ أُرْسَلَ ٱلرِّيكَ مُشْرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا ﴿ لِنُحْدِي بِهِ ء بَلْدَةٌ مَّيْسَا وَنُسْفِيَّهُ و مِمَّاخَلَقْنَ ٓ أَنْفَكُمَا وَأَنَاسِي ٓكِيْرُا۞وَلِقَدْصَرَفَنَهُ بَيْنَاهُمُ لِيَذَكَّرُواْ فَأَنِيٓ أَحَىٰ ثَرُالنَّاسِ إِلَّاحِهُ فُورًا ﴿ وَلَوْسِنْنَا لَبَعَثْنَافِي كُلِ قَرْيَةِ نَذِيرًا ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَجَهِدْهُم بِهِ، جِهَادًا كَبِيرًا ۞ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَاا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَنْ ذَامِلْتُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُ مَابَرُ زَخَا وَجِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبَا وَصِهُ رَأُ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَاينَفَعُهُ مُولَايَضُرُهُمُ وَكَانَ ٱلْكَافِرُعَلَىٰ رَبِيهِ عَلِيهِ مَلْهِ مِرَاهِ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَيِّمُ اوَنَذِيرًا ﴿ قُلْمَا أَسْتَلُكُ مِعَلِّيهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُونُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِةً، وَكَغَلْ بِهِ، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَنِيرًا ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْيِسُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسَنَلَ بِهِ مَخَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ السَّجُدُ وَأَلِلرَّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَاتَ أَمْرُنَا وَزَادَهُمْ نُغُورًا \* ۞ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجَا وَقَمَلُ مُّنِيرًا ١ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَأُوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْنَنِ ٱلَّذِينَ يَعْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُ مُرَالْجَنِهِ لُوتَ قَالُواْ سَلَمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مَسُجَّدًا وَقِيَّمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَصْرِفْ عَنَاعَذَابَ جَهَنَّرَّإِنَّ عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَلَةَ تَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَرَّ يُسَرِفُواْ وَلَرَّ يَقْ ثُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْ عَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا ١٠ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَدَابُ يَوْمَ ٱلْفَيْدَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ، مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ أُلْلَهُ سَيْعَاتِهِمْ حَسَنَاتٌ وَكَانَ أَللَهُ غَـ فُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَـمِلَ صَيْلِحًا فَإِنَّهُ رِيَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلرُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُومَرُّواْكِرَامَا۞وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِعَايَتِ رَبِهِ مُرَامَ يَخِذُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ۞ وَٱلَّذِينَ يَغُولُونَ رَبِّنَاهَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَنِيْنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًّا ۞ أَوْلَابِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَاصَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا يَحِيَّةً وَسَلَمًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهِا حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامَا ﴿ قُلْمَا يَعْبَوُ أَبِكُمْ رَبِّي لُوْلَادُعَ آؤُكُمُّ فَقَدَ كَذَّ بَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَاٰ ا

٩

## 

طستم ١٤ يَنْكُ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ الْمُبِينِ الْمُعَلَّكَ بَنَجْعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٤ إِن نَشَأْنُزَلْ عَلَيْهِ مِينَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَتْ أَعْنَاقُهُ رَلْهَا خَضِمِينَ ﴿ وَمَايَأْتِيهِ مِينَ ذِكْرِينَ ٱلرَّمْلَ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْعَنَّهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِ مُ أَنْبَتَوْاْ مَا كَانُواْ بهِ ٤ يَسَتَهْزُ وَنَ ۞ أَوَلَرْ بَرَوْاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَرْأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ ذَفِيجٍ كَرِيدٍ ١٤ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكَ ثُرُهُم مُوْمِينِ ١٥ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰۤ أَنِ ٱلْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَّ أَلَا يَتَغُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَافُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَلُرُونَ ﴿ وَلَهُ مُعَلَّ ذَنْتُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَابِنَايَتِنَأَ إِنَّامَعَكُمُ مُّسْتَمِعُونَ ۞ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّارَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ اللهُ الرُّنُرَبِكَ فِيهِ مَا وَلِيدًا وَلَيِثْتَ فِينَا مِنْعُمُوكَ سِينِينَ ٩٥ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ٩

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذَا وَأَنَّا مِنَ ٱلصَّالِّينَ۞فَفَرَرْتُ مِنكُولَمَّا خِفَتُكُو فَوَهَبَ لِي رَبِّ صُكْمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَيِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَاعَكَ أَنْ عَبَدَتَ بَنِي إِسْرَةِ يلَ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ قَالَ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَ ۖ إِن كُنْتُ مِمُّوقِيْنِنَ اللَّهُ مَا إِن كُنْتُ مِمُوقِيْنِنَ اللَّهُ وَرَبُّ الْكَتْمَ عُولَهُ وَأَلَاتَسْتَمِعُونَ اللَّهُ وَلَاتُكُووَرَبُ الْمَالِكُورُ ٱلْأَوِّلِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْمُونٌ اللَّهُ الْمُشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُ مَأَ إِن كُنتُ رَبَّعُ قِلُونَ ﴿ قَالَ لَيِنِ ٱلْخَذْتَ إِلَهُا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ٩ قَالَ أُوَلَوْجِنْتُكَ بِشَيْءِ مُبِينِ ٥ قَالَ فَأْتِ بِهِ وَإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ, فَإِذَاهِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ٢٠ قَالَ لِلْمَلَإِحَوْلَهُ: إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَنَاذَاتَأَمُرُونَ ﴿ قَالُوٓ أَأْرَجِهِ وَأَخَاهُ وَآبُعَتْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَيْشِرِينَ ۞ يَأْتُوكَ بِكُلِ سَحَارِ عَلِيهِ ۞ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ بَوْمِرِ مَّغَالُومِ ١٥ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ١

لَعَلَنَانَتَيِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْهُمُ ٱلْفَيْلِينَ۞ فَلَمَّا حَلَّةَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوالِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَيْلِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ١ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ فَأَلْقَوْأَحِبَالَهُمْ وَعِصِيَهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَةِ فِرْعَوْبَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَلِلِبُونَ۞فَأَلْقَىٰمُوسَىٰعَصَاهُ فَإِذَاهِىَ تَلْقَفُ مَايَأْفِكُونَ @فَأَلْفِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِينِ ۞فَالْوَأْءَ امَنَابِرَبِ ٱلْفَلَمِينِ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞قَالَ ءَامَنتُ مِلَهُ وَقَبَلَ أَنْءَاذَنَ لَكُرَّ إِنَّهُ لَكِيرُكُو ٱلَّذِي عَلَمَكُو ٱلبِيحْرَفِلَسَوْقَ نَعْلَمُونَ لَأَفْظِعَنَّ أَيْدِيَكُو وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلَاصَلِبَنَّكُو أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ لَاصَهُ يَرُّ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَامُنقَلِبُونَ ۞إِنَّانظَمَهُ أَن يَغْفِرَلُنَارَبُّنَا خَطَلِينَاۤ أَن كُنَّآ أُوِّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ وَأُوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْأَسْرِبِعِبَادِي إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ۞فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ۞إِنَّ هَتَؤُلَّآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُ مُلْنَالُغَآ بِظُونَ۞ وَإِنَّالَجَمِيعُ حَذِرُونَ ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُ مِينِ جَنَّتِ وَعُبُونِ ﴿ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴿ كَدَالِكَ ۚ وَأَوْرَ شَنَهَا بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ۞ فَأَتْبَعُوهُ مِ مُشْرِقِينَ۞

فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَكَلَاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهَدِينِ ﴿ فَأَوْحَيْمَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٓ أَنِ ٱصّرب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَّ فَٱنفَاقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ۞ۅٙٲؘڒ۫ڷفَنَاثَمَّٱلْاحَرِينَ۞وَأَنجَيْنَامُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ وَأَجْمَعِينَ اللُّهُ لَمِّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِهَ ۗ وَمَاكَانَ أَحْتُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱثْلُ عَلَيْهِ مِنَا إِبْرَهِ بِمَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ءَمَانَعْبُدُونَ هَوَالُواْنَعَبُدُأَصِّنَامَاهَنَظَلُّلَهَاعَكِفِينَ، وَالْهَلَ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْيَنَفَعُونَكُمُ أَوْيَضُرُونَ ۞ قَالُواْ بَلْ وَجَدْ نَآءَ ابَآءَ نَا كُذَاكِ يَفْعَلُونَ ﴿ قَالَ أَفَرَةَ بِتُعْمِمَّا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ ١٠ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ١٥ وَإِنْهُمْ عَدُوُّلَّ إِلَّارَبَّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَيَهَدِينِ ﴿ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحَيِينِ ﴿ وَٱلَّذِيَ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيمَتِي يَوْمَ ٱلدِينِ ١٤ رَبِ هَبِ لِي مُكْمَاوَأَلْحِقِني بِٱلصَّلِحِينَ ١ وَأَجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَهُ فِحَنَّهِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَأَغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ رَكَانَ مِنَ ٱلصَّا لِينَ ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۞يَوْمَ لَايَنفَعُ مَالَّ وَلَا بَنُونَ۞إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ۞وَأُزْلِفَتِٱلْجُنَّةُ لِلمُتَّقِينَ۞وَبُرِزَتِٱلْجُنَحِيرُ لِلْغَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهُ مَ أَيْنَ مَاكُنُةُ تَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمُ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿ نَكُنكِهُ وَافِيهَا هُرُ وَٱلْفَاوُدِنَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۞قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ۞تَٱللَّهِ إِنكُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَمَا أَضَلَنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَالَنَا مِن شَيْفِعِينَ ﴿ وَلَاصَدِيقِ حَمِيرِ ﴿ فَلَوّ أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآئِهَ ۗ وَمَاكَاتَ أَحْتُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا تَتَغُونَ ﴾ إِنِّي لَكُورُ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ أَلَلَهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآأَسْ عَلَكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَأَنَّتُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ عَالُواْ أَنْوَمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴿ قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَغْمَلُونَ ۞إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ ﴿ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَنَا ۚ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ @قَالُواْلَيِن لَرْتَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿قَالَ رَبِ إِنَّ قَوْمِي كُذَّ بُونِ ﴿ فَأَفْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَ هُرْ فَتَحَا وَنَجِينِ وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنْجَنَّنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وَفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ ثُوَّا أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَحَةُ وُهُم مُوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كُذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿إِذْ قَالَ لَهُ مُ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَاتَتَغُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَاتَّغُوا اللَّهَ وَالطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلْكُرْعَلَيْهِ مِنْ أَجْرًانْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَنَامِينَ۞ۚ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشَّتُم بَطَشْتُرْجَبَارِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ أَلَمَهُ وَأَطِيعُونِ ١ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِيَ آَمَدَّكُم بِمَاتَعًا مُونَ ﴿ آَمَدُّكُم بِالْعَامِرِ وَيَنِينَ ﴿ وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ قَالُواْ سَوَآءُ عَلَيْمَاۤ أَوْعَظْتَ أَمْ لَرْتَكُنْ مِنَ ٱلْوَعِظِينَ ٥

إِنْ هَاذَاۤ إِلَّاخُلُقُ ٱلْأَوۡلِينَ۞وَمَاغَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ۞فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَّاهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآتِيةً وَمَاكَانَ أَكَثَمُرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٤٥٥ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤٥٥ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُ رَصَالِحُ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُوْرَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآأَسْنَكُ كُرْعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِّإِنْ أَجْرِيَ إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أَتُتَرَكُونَ فِي مَاهَاهُ مَاءَامِينِنَ ۞ في جَنَّنتِ وَعُيُونٍ ﴿ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيرٌ ﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ أَلِجُهَالِ بُيُوتَا فَرِهِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَخِّرِينَ ﴿ مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِنَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ هَانِيهِ عَنَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُو شِرْبُ يَوْمِ مَعَلُومِ ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بسُوِّءِ فَيَأْخُذُكُرُ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيرٍ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَلدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُ مُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآتِهُ ۗ وَمَاكَانَ أَحْتُرُهُمُ مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَرِيزُ ٱلرَّحِيهُ ﴿

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ مُ أَخُوهُمُ لُوطٍ ٱلْمُ تَتَقَفُونَ الله لَكُ مُرَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْنَلُكُ مُعَلَيْهِ مِنْ أَجْرًانْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْمُنْكِينَ۞وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْرَبُكُمُ مِنْ أَزْوَلِهِكُمْ بَلِ أَنتُمْ فَوْمُ عَادُونَ ﴿ قَالُواْ لَبِنِ لَرَّتَنتَهِ يَدَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ رَبِّ يَجِينِ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَيْرِينَ ﴿ ثُرَّدَ مَّزَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَطَرَّا فَسَاءَ مَطَوُ الْمُنذَرِينَ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ۞وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ۞كَذَبَ أَصْحَبُ لْتَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿إِذْ قَالَ لَهُ مُشْعَيْبُ أَلَا تَتَغُونَ ﴿إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَقُواْ أَلَهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥٠ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيرِ ﴾ وَلَا تَبَةَ خَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُرُولَاتَغَنَّوَا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١

**478** 

وَاتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَلَلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ هِ قَالُوٓ أَلِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَرِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَـُرُ مِنْ لُنَا وَإِن نَظْنُكَ لَمِنَ ٱلْكَيْدِينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْمَا كِسَفَاضَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَاتَعْ مَلُونَ ﴿ فَا كَذَّبُوهُ قَأَخَذَهُ مُرْعَذَابُ بَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاْيَةً وَمَا كَانَ أَحَتْ ثُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِنَّهُ وَلَتَنزِيلُ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْمِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ بِلِسَانِ عَرَيْ مُبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ رَلَفِي زُيُرًا لَأَوْلِينَ ﴿ أَوَلَرِيَكُنِ لَهُ مُ اللَّهُ أَن يَعْلَمَهُ مُ عُلَمَتُواْ بَنِيّ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ وَلَوْنَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَيِينَ ﴿ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِ مِمَّا كَانُواْ بِهِ عَمُوْمِيْنِ ﴿ كَذَاكِ سَلَكُنَّهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُوْمِنُونَ بِهِ عَتَىٰ يَرَوُلُ ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ@فَيَاأَتِيَهُ مِبَغْتَةً وَهُرُلَايَشْعُرُونَ @فَيَتْقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونِ ﴿ أَفَهَ عَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّاهُ مُرسِينِينَ ﴿ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مِ مَاكَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةِ إِلَّا لَهَامُنذِرُونَ ﴿ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَاظَالِمِينَ ﴿ وَمَاتَنَزَّلَتَ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ وَمَايَنْهُ عَي لَهُمْ وَمَايَسَتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُ مُعَنَّ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا وَاخْرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدَّيِينَ ﴿ وَأَنذِ رَعَشِيرَ تَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَآخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمَن ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّهُ مِّمَاتَعُمَلُونَ ﴿ وَتُوَكِّكُمْ عَلَى ٱلْعَنْ يِزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٱلَّذِي يَرَيْكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّنْجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ مُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ هَلَ أُنْيِئُكُوعَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّالِكِ أَثِيرِ ﴿ يُلَقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحَتُرُ هُرَكَيْدِ بُونَ ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ﴿ أَلْوَتَرَأَنَّهُ مُ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُ مُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَّكَّرُواْ ٱللَّهَ كَبِيرًا وَٱلتَّصَرُواْمِنْ بَعْدِ مَاظُالِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١

٤

## 

طسَّ يَاكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرُءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينِ الْهُدَى وَإِشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْرِيُوقِنُونَ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّالَهُمْ أَعْمَنَكُهُ مُوفَهُمْ يَعْمَهُ وِنَ ١ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُ مُسْوَءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْرِ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْوَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمِ عَلِيمِ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عَلِيهِ أَنْ مَا لَاسْتَ نَارُ اسْتَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْءَالِيكُرُ بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَكُرْتَصْطَلُونَ۞فَلَمَاجَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلُهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ۞يَمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ۞ وَأَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّارَءَاهَا تَهْتَزُ كَأَنْهَاجَانَ ۗ وَلَى مُدْبِرَا وَلَهْ يُعَقِّبُ رَعُوسَىٰ لَاتَّخَفَّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّبَدَلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوِّو فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيرٌ ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ غَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُورَةً فِي يَسْعِ ءَايَتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِينَ إِنَّهُ مُرَكَافُواْ قُوْمَا فَلِيقِينَ ا فَلَمَّا جَآءَتُهُمْءَ النَّتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنْذَا سِحْرُمُّ بِينٌ ١

وَجَحَدُواْبِهَاوَٱسْتَيْقَنَتْهَآأَنفُسُهُ رَظُلْمَاوَعُلُوَّأُفَّانظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْخَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَيْدِرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ و وَوِينَ سُلَتِمَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيَّةً إِنَّ هَانَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمُنَ جُنُودُهُ رمِنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّايْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ٣ حَتَى إِذَا أَتَوَا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمَّلَةٌ يَنَأَيُّهُمَا ٱلنَّمْلُ أَدْخُلُواْ مَسَاكِنَاكُمُ لَا يَغْطِمَنَّا كُوسُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُرَ لَايَشْعُرُونَ۞فَتَبَسَّمَضَاحِكَايِن فَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِغِينَ أَنْ أَشْكُرُ يِغْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَيَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِلِحَاتَرُضَلُهُ وَأَدَّخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّلِرَ فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْرِكَانَ مِنَ ٱلْغَلَيِينَ ﴾ لَا تُعَذِّبَنَّهُ، عَذَابَ اشَدِيدًا أَوْلَا أَذْبَحَنَّهُ أَوْلَيَ أَيْنِيَ بِسُلْطُنِ مُّيدِنِ ۞ فَمَكَّتَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَالَرْتَحُظ بِهِ ، وَجِنْتُكَ مِن سَبَإِبِنَبَإِيقِينٍ ٣

إِنِّي وَجَدتُ أَمْرَأَةً تَعْلِكُمُ وَأُوبِيَتْ مِن كُلِّشَيْءِ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيرٌ ﴿ وَجَدِتُهُا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّهْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُ مُوفَصَدَّهُ مُرْعَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُ رَلَايَهَ تَدُونَ ١ أَلَا يَسَجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي يُخَرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُمَا يَخْفُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ۞ٱللَّهُ لَآ إِلَنهَ إِلَّاهُورَبُ ٱلْعَرْيِشِ ٱلْعَظِيرِ ﴿ ١٠ \* عَالَ سَنَنظُنُ أَصَدَقْتَ أَمْرُكُنتَ مِنَ ٱلْكَنْدِينَ ۞ آذْهَب بِكِتَلِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِ مِرْثُرُ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوْا إِنَّ ٱلْقِيَ إِلَّ كَيْمُ اللَّهِ مَا إِنَّهُ أَلِقِي إِلَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ يسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّمْ يُزَالِيَ عِيهِ ﴿ ٱلَّاتَّعْلُواْ عَلَى وَأَتُّونِي مُسْلِمِينَ ٢ قَالَتْ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ۞قَالُواْ نَحْنُ أَوْلُواْ قُوْقَ وَأَوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَاتَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَـةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ١ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةً يِعَرِيرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ١

فَلَمَّاجَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُّعِذُونَنِ بِمَالِ فَمَآءَ اتَّنِءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِيمَّآ ءَاتَنكُرْ بَلَ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُونَفَرَحُونَ۞ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِينَهُمُ يِجُنُودِلَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَهُ مِ مِنْهَاۤ أَذِلَّهُ وَهُرْصَا غِرُونَ ٢ قَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوٰٓ أَأَيُّكُرُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ اللهُ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ ٱلِجِنِّ أَنَاءَ إِنِيكَ بِمِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ اللهُ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ رِعِلْمُ مِنَ ٱلْكِتَبِ أَنَا ءَايِيكَ بِهِء قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَارَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَلَا امِن فَضْلِ رَبِي لِيَبْأُونِي ءَأَشْكُولَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَفَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِيَّةِ ، وَمَن كَفَرَفَإِنَّ رَبِّى غَنِيٌّ كَرِيهٌ ١٠٥ قَالَ نَكِرُواْلَهَا عَرْشَهَانَنظُرْ أَتَهْ تَدِي أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ فَأَمَّا جَآةَتْ قِيلَ أَهَاكُذَا عَرْشُكُّ قَالَتْ كَأَنَّهُ وَهُوَّ وَأُوبَينَا ٱلْعِلْوَمِن قَيْلَهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعَبُّدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَيْفِرِينَ ﴿ فِيلَالَهَا أَدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتَعَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وصَرَّحٌ مُمَرَّدٌ مِن قَوَارِيرُّ قَالَتْ رَبِّ إِنَّى ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

وَلَقَذَأَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ فَقَالَ يَغَوْمِ لِرَنَسْ تَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحُسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ قَالُواْ أَظَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَاتَمِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ فَوَمَّرْ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْبِلِحُونَ ١ قَالُواْ تَقَالَسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ، وَأَهْلَهُ، ثُمَّ لَنَقُولَنَ لِوَلِيِّهِ، مَاشَهِدْنَامَهْ لِكَ أَهْ لِهِ وَإِنَّا لَصَدِدْ قُونَ ۞ وَمَكَرُواْ مَحْدُرًا وَمَكُرُنَا مَحْدًا وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ﴾ فأنظر كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنِكُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَيَلْكَ بِيُوتُهُ مْخَاوِيَةً بِمَاظَلَمُوٓ أَإِكَ في ذَالِكَ لَآتِكَ لِلْعَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَكُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِفَوْمِهِ وَأَمَا أَوُنِ ٱلْفَلَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ أَبِنَّكُو لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُوبِ ٱلنِسَاءُ بَلَ أَنتُهُ وَقُورٌ بَجَهَ لُوت ٥

\* فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُوٓ الَّخْرِجُوۤا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُ مُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْفَكِيرِينَ ﴿ وَأَمْطَارُيَا عَلَيْهِ مِمْطَرَّا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ قُل ٱلْحَدُلِلَّهِ وَسَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَغَيٌّ ۚ ٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ المَن خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُومِينَ السَّمَاءِ مَآءُ فَأَنْكُنْنَا بِهِ عَدَآيِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمُ أَن تُنْبِتُواْشَجَرَهَأَ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَهُمْ فَوَمِّيعٌ دِلُوتَ ١ أمَّنجَعَلَ ٱلأَرْضَ قَـرَارًا وَجَعَـلَ خِلَلَهَا أَنْهَـرًا وَجَعَـلَ لَهَارَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَءِلَهُ مَعَٱللَّهُ بَلَ أَحَةُ رُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْنِيفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُ رَخُلَفَ أَهُ ٱلأَرْضُ أَءِ لَنَّهُ مَعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّاتَذَكَ عَرُوبَ ۞ أَمَّن يَهْ دِيكُونِ ظُلُمَكِ ٱلْبَرِّوَاُلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ عَا أَءِ لَهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَا يُشْرِحِكُونَ ١

أَمِّن يَبْدَؤُا ٱلْحَاٰقَ ثُوَيْعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ أَءَلَهُ مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَا تُواْ بُرْهَا نَكُرْ إِن كُنتُرْ صَايدِقِينَ ﴿ قُل لَا يَعْلَرُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيّبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ بَلِ أَذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْهُمْ قِي شَكِ مِنْهَأَبَلْ هُ مِينَهَاعَ مُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا لَا ذَا كُنَّا ثُرَّبًا وَءَابَ آؤُنَّا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدُوْعِدْنَا هَاذَا يَحْنُ وَءَابَ آؤُنَا مِن فَتِلُ إِنْ هَنذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٥ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَا يَحْزَنْ عَلِيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِنَا يَمْ كُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُلْعَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَالِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَحُثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيْعَلَرُمَانُكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعْلِنُونَ ﴿ وَمَامِنْ غَآبِهِمْ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَنبِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٥

وَإِنَّهُ رَلَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ م بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيهُ ﴿ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّعَ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُوْا مُذَيِرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَذِي ٱلْعُنتِي عَن صَالَالَتِهِ مُ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَالِكِتنَافَهُ مِمْسَامُونَ ١٠٠٥ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِ مِرْأَخُرَجْنَالَهُ مُرَاَّبَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَامُهُ مِرْأَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْبِعَايَنِينَا لَايُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمِنْحُشُرُمِن كُلَّامِّهِ النَّاسَ كَانُواْبِعَايَنِينَا لَايُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمِنْحُشُرُمِن كُلَّامَّةِ فَوْجَامِمَن يُكَذِبُ بِعَالِيَتِنَا فَهُ مِيُوزَعُونَ ٢٠٠٥ حَتَى إِذَاجَاءُ و قَالَ أكَذَبْتُم بِنَايَتِي وَلَرْتُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَاكُنْتُ رْتَعْمَلُونَ @وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَامُوافَهُمْ لَا يَنطِقُونَ @أَلَرْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْحُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرٌ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلَابَتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن في السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَهُ دَخِرِينَ ١٠ وَتَرَى ٱلِخِبَالَ تَحْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِي تَمُومَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ أَتَقَنَكَ كُلَّ شَيْءً إِنَّهُ وخَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ٨

## سُورَوُ القَصَصِ

بنب براته التغر الرجيب

وَيُمَكِنَّ لَهُ مُرِفِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَحَذَرُونِ ۞ وَأَوْرَضَ نَآ إِلَىٰٓ أَرِمُوسَىۤ أَنُ أَرْضِعِيلَةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَهِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَخْزَنَّ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْنِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٦ فَٱلْتَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْتَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَيًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَٰنَ وَجُنُودَهُ مَاكَانُواْ خَلِطِينَ ١ وَقَالَتِ آمْرَأْتُ فِرْعَوْتَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَ ٱلْوَنتَ خِذَهُ وَلَدُاوَهُ عَرَلاَيَشْ عُرُونِ ٥ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَيْرِمُوسَى فَنْرِغَّا إِنكَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ ـ لَوْلَا أَن زَبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتَ الأُخْيَةُ وه قُصِيدً فَبَصُرَتْ بِهِ ، عَن جُنْبِ وَهُ مُرَلَا يَشْعُرُونَ ١٠٥٥ وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن مَّبْلُفَقَالَتْ هَـُلَأُدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِ يَحَفُلُونَهُۥ لَكُوْرَهُ مِ لَكُونَهُمْ لَهُۥ لَصَعُونَ ﴿ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰٓ أَمِهِ مِكْ نَقَرَعَنِهُ مَا وَلَا يَحَزَبَ وَلِتَعَلَمُ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ وَلَاحِنَّ أَكُثُرُهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ٥

مند. ليگورن ۲۹

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى ءَاتَيْنَهُ حُكَّمًا وَعِلْعَا وَكَدَّ لِكَ بَخْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفَلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَارَجُكَيْنِ يَقْتَيَلَانِ هَنْ المِن شِيعَتِهِ ، وَهَنْ المِنْ عَدُوتِهِ فَٱسْتَغَنْثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ ، عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُّقِهِ ، فَوَكَزَهُ ، مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَيِّ إِنَّهُ وَعَدُوًّا مُصِلُّ مُّبِينٌ ١ قَالَ رَبِ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرَ لِي فَغَفَرَ لِهُ وَإِنَّهُ هُوَٱلْغَغُورُٱلرَّحِيمُ ﴾ قَالَرَبِ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىٰٓ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ۞فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَايَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنَصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُۥ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰۤ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّ بِنُّ ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَهُ مَاقَالَ بَنُمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقُتُلَنِي كَمَاقَتَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاتُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ وَيَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ٥ فَخَرَجَ مِنْهَاخَآيِفَايَتَرَقَبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥

وَلَمَانَوَجَّهُ يَلْقَاءَ مَذَينَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِينِي سَوَآة ٱلسَّبيل ﴿ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَذَيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّ أَمَّ فَيْنَ النَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ آمْرَأَتِين نَذُودَانَّ قَالَ مَاخَطَبُكُمُّا قَالَتَا لَانَسْفِي حَقَى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآ ۚ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ فَسَغَىٰ لَهُ مَاثُعَرَتُوَلِّيۤ إِلَى ٱلظِّلِّي فَقَالَ رَبِ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىٰٓ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ فَالْهَمَا تَمْشِيعَلَى ٱسْشِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَالَ لَا يَخَفُّ بَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَالِهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَخْجَرْتَ ٱلْقَوِي ٱلْأَمِينُ وقَالَ إِنَّ أُرِيدُأَنْ أُنكِحَكَ إِخْدَى ٱبْنَتَى هَنْتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَتْمَنْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْ إِلَّا وَمَآ أُرِيدُأَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِىۤ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ۞قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَيَيْنَكُّ أَيِّمَا ٱلْأَحَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُونَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَانَ عُولُ وَكِيلٌ ١

\* فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْ لِهِ يَءَانَسَ مِن جَانِب ٱلطُّورِ نَارَاً قَالَ لِأَهْ لِهِ أَمْكُثُواْ إِنِي عَانَسَتُ نَازًا لَّعَلَى عَايِيكُمْ يِّنْهَا عِنْبَرِ أَوْجَذُو وَمِّنَ ٱلتَّارِلَعَلَّكُةِ نَصَطَلُونَ اللَّهُ عَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِي مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَكِرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ زَبُّ ٱلْعَنَامِينَ ۞وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَاتَهَ تَزُكُأُنَّهَا جَانٌ وَلَكِ مُدْبِرٌا وَلَرْ يُعَقِّبُ يَدُمُوسَيَ أَقْبِ لَ وَلَا يَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ۞ أَسْلُكْ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَحْدُرُجُ بينضاة من غير سُوء وأضمم إلَيْك جَنَاحَك مِنَ ٱلرَّهُبُّ فَذَا يِلْكَ بُرُهَا مَانِ مِن رَبِكَ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَا يُدِيَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَافَسِيقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَنرُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَ ايُصَدِّفُنِيَّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ١ قَالَ سَنَشُدُّعَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَيَجْعَلُ لَكُمَاسُلْطَنَافَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَابِعَا يَكِينَأَأَنتُمَا وَمَنِ ٱنْبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ٥

فَلَمَّا جَآءَهُم مُوسَىٰ بِعَايَٰدِينَا بَيِّنَتِ قَالُواْمَاهَٰذَاۤ إِلَّاسِحْرٌ مُّفْ تَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَافِ ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَيِّتِ أَعْلَمُ بِمَن جَاءً بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ، وَمَن تَكُونُ لَهُ ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ ، لَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ١ وَقَالَ فِرْعَوْثُ يَنَأَيُّهُ الْمَلَا مُناعَلِمْتُ لَكُمُ عِنْ إِلَٰهِ غَيْرِي فَأَوْفِدْ لِي يَنْهَ مَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحَالَّعَلِيّ أَظَلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٢ وأنستك بَرَهُو وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُواْ أَنَّهُمْ إِلَيْمَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ وَفَنَيَذْتَهُمْ فِي ٱلْبِيَرِّفَانظُرْكِيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَجَعَلْنَهُ مُ أَيِعَةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْفِيسَمَةِ لَايُنصَرُونِ ٥ وَأَتَّبَعْنَهُ رَفِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَ الْعَنَـ مُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَالَمَةِ هُمِينَ ٱلْمَقِّبُوجِينَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكَ مَنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُ مْ يَتَذَّكُّرُونَ ١ وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِ إِذْ فَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَوَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَلَهِ عِنَا أَنْشَأَنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ العُمُرُّ وَمَاكِنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَذَيْنَ تَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِيْنَا وَلَكِكَنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَاكُنتَ بِجَايْبٍ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكَ كِن رَّحْمَةً مِن رَّيِكَ لِتُمنذِرَقَوْمًا مَّا أَنَّىٰهُ مِين نَّذِيرِ مِن فَبَالِكَ لَعَلَّهُ مْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُ مِ مُصِيبَةٌ بِمَاقَدَ مَتْ أَيْدِيهِ مِ فَيَقُولُواْ رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولَا فَنَنَّبِعَ وَايَّدِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَ الْوَا لَوْلَا أُونِيَ مِثْلَ مَا أُولِتَ مُوسَىٰٓ أُولَزِيكَ فُورُواْ بِمَا أُونِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهِرَا وَقَالُوٓ الْآاِنَّا بِكُلِّ كَلْهِرُونَ اللهُ قُلْ فَأَتُواْ بِحِتَبِ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُرْصَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَرْيَسْتَجِيمُواْلَكَ فَأَعْلَرْ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُمِمِّنِ ٱتَّبَعَهُوَنهُ بِعَيْرِ هُدَى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿

للزب

\* وَلَقَدْ وَصَلْنَالَهُ مُ ٱلْقَوْلِ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونِ ٥ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبَلِهِ عَمْمِيهِ ، يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلِإِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِ مْ فَالْوَاْءَ امْنَابِهِ عَإِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ ء مُسَامِينَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ يُوْتَوَنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدَرَّهُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّنَةَ وَمِمَّارَزَقْتَهُ مُرْيُنِفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغْوَ أَغْرَضُواْعَنْهُ وَقَالُوالْنَآأَعْمَالُنَا وَلَكُو أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامُ عَلَيْكُ رِلَانَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ۞إِنَّكَ لَاتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَا كُنَّ أَلَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ ١ وَقَالُوا إِن نَتَيِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَرْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إلَيْهِ ثُمَرَتُ كُلِبَى وَيَوْقَا مِن لَدُنَا وَلَكِنَ أَحَةُ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُوْ أَهْلَحَنَامِن قرَيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيَتَاكَ مَسَكِنَهُ مِّ لَمُ تُشَكِنَهُ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيكُرُّ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَرِيْيِنَ ﴿ وَمَاكَاتَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرِيٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيَنَأُومَاكُنَّامُهُلِكِي ٱلْقُرَيِّ إِلَّا وَأَهْلُهَاظَلِمُونَ ﴿ وَمَآ أُولِيتُ مِن شَيْءِ فَمَتَاءُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَذِينَتُهُا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَيْنُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ أَفَنَ وَعَدَنَهُ وَعَدَّاحَسَنَا فَهُوَلَاقِيهِ كُمَن مَتَّعَنَّهُ مَنْعَ لَلْتِيَوْةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ عُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُ مُرْزَعُمُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَنَوُلِآءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغَوَيْنَاهُرَكَمَاغَوَيْنَأَ ثَبَرَّأُنَا إِلَيْكَ مَاحِكَانُوٓ أَإِيَّانَايَعْبُدُونَ۞وَقِيلَٱدْعُواْشُرَكَّآءَكُرُونَكَوْهُرّ فكتريستجيبوا لهنزوزأ فأألعذاب كوأنه تركافوا يفتدون اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُ مُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبُآءُ يَوْمَ إِفَهُمْ لَا يَسَاءَ لُونَ ﴿ فَأَمَّا مَن نَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعَلُقُ مَا يَشَاهُ وَيَخْتَارُمَا كَانَ لَهُ مُ لَلَّهِ يَرَةٌ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰعَمَايُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُ وَمَالِعُ لِنُونَ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ أَلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَلَهُ ٱلْحُمَّدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢

قُلْ أَرَءَ يُتُعْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُ مُ ٱلَّيْ لَسَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَدَمَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْ صَعُمُ ٱلنَّهَ ارْسَرْمَدَّا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهُ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمِن زَحْمَتِهِ عَلَى لَكُمُ ٱلَّتِلَ وَّالنَّهَارَ لِنَسْكُنُواْفِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَصْلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مْفَيَقُولُ أَيْنَ شُرِّكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُ مِرْزَعُ مُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شِّهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ وَفَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْيَفْ تَرُونَ ﴿ إِنَّ قَنْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِرُمُوسَىٰ فَبَغَيْعَلَيْهِ تُرْوَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَايَحَهُ, لَتَنْوَأُ بِٱلْعُصْبَةِ أَوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْقَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ وَلَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَآءَ اتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَاتَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّيْتَأُوٓ أَحْسِن كَمَاۤ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

قَالَ إِنَّمَآ أُوبِيتُهُ وعَلَىٰ عِلْمِ عِندِئَّ أُوَلَرْيَعْكَرْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكَثُرُ جَمَعًا وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مَ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَايَنَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَآ أُونِتَ قَنْرُونُ إِنَّهُ ۥ لَذُو حَظِّعَظِيرٍ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيَلَكُ مُ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَلَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا ٱلصَّنِيرُونَ ٥ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ وِمِن فِئَةِ يَنَصُرُونَهُ وِمِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَعَنَّوْأُ مَكَانَهُ مِياً لَأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ءِ وَيَقْدِرُ لُوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بِنَّا وَيْكَأَنَّهُ رُلَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ۞ِيَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ يَخْعَـلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ المَنْ جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءً بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ اتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

## ٩

بن الله الرفاز التي

الَّةِ ۞ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَعُولُوا عَامَنَا وَهُرَ لَا يُفْتَنُونَ۞ وَلِقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن فَبَلِهِ تُرْفَلَيْعَ اَسَنَا اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْ لَمَنَ الْكَيْدِينَ۞ أَمْرَحَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُوا وَلَيَعْ لَمَنَ الْكَيْدِينَ۞ أَمْرَحَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِعَاتِ أَن يَسْمِعُونَا سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ۞ مَن كَان يَرْجُوا السَّيِعَاتِ أَن يَسْمِعُونَا سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ۞ مَن كَان يَرْجُوا السَّيِعَاتِ أَن يَسْمِعُونَا سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ۞ مَن كَان يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتِ وَهُوا السَّيعِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَهَدَ فَإِنْ مَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهُ عَإِنَّ اللَّهُ لَقَعَلِيمُ وَمِنَ جَهَدَ فَإِنْ مَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهُ عَإِنَّ اللَّهُ لَقَعَلَيْهُ مِنْ الْعَالَمِينَ ۞

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَّفِرَنَّ عَنْهُ رَسَتِعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَهُ مُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَصَّبْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْمًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ ،عِلْرٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَىٰٓ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْيَئُكُمْ بِمَاكَنُتُمْ نَعْمَلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِالُواْ الصَّالِحَاتِ لَنُدِّخِلَنَّهُ رِفِي ٱلصَّالِحِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَاءَ نَصْرٌ مِن زَّبِكَ لَيْتُولُنَّ إِنَّاكُنَّامَعَكُمْ أَوْلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْ آمَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَ هَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُرُ وَمَاهُم يِحَلِمِ إِينَ مِنْ خَطَايَنَهُم مِنَ شَيْءً إِنَّهُ مُ لَكَ لَذِبُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَنْفَ الَهُمْ وَأَثْقَالَامَّمَ أَثْفَالِهِ مُثَرِّو لَيُسْمَانُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّاكَانُواْيَفَ مَّرُونَ ا وَلَقَدَأُرْسَلْنَانُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَلِثَ فِيهِ مَأَلَفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُرْظَالِمُونَ ١

فأنجيننه وأضحب السفينة وجعلنهاءاية للعللمين ﴿ وَإِبْرَهِ مِنْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَأَنَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيرٌلَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُكَنَّا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَعَلِحُونَ لَكُورِ زَقَافَٱبْتَعُواْعِن دَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُواْ لَهُۥ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَبَ أُمَمُّ مِن فَبْلِكُمُّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞أَوَلَمْ يَرَوْا حَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ هُوَّانَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُرَّ ٱللَّهُ يُنشِقُ ٱللَّهَأَةَ ٱلْآيَخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَعُرُ مَن يَشَاأَةُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءُ وَمَالَكُ مِين دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَانَصِيرِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَاآبِهِ ، أُوْلَتِهِكَ يَهِسُواْ مِن زَحْمَتِي وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١

فَمَاكَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُ لُوهُ أَوْ حَرَقُوهُ فَأَجَىنهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِكَ لِلْاَيْتِ لِفَوْمِ يُوْمِنُونَ اللَّهُ وَقَالَ إِنَّمَا ٱلَّخَذَتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوثِنَنَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَّأَتُمَ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَحَفُّرُ بَعْضُكُمْ بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَغْضُ حَكُم بَغْضًا وَمَأْوَبِ حَكُمُ ٱلنَّالُ وَمَالَكُ مِن نَّصِهِ مِن تُصِهِ مِن فَعَامَنَ لَهُ وَلُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَّى رَبِّتُ إِنَّهُ وهُوَ الْعَرِيزُ ٱلْحَكِيرُ ۞ وَوَهَبْنَالَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْمُ قُوبِ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ ٱلنُّهُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ وَلُوطًا إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ عَ إنَّكُ مُلْتَأْتُونَ ٱلْفَنْحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَنْلَمِينَ ﴿ أَيَّنَّكُ مُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنحَكِّرُ فَمَا كَانَجَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱكْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ فِي عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

وَلَمَا جَاءَت رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُسْرَىٰ قَالُوٓ اْإِنَّا مُهَدِكُوۤ أ أَهْلِهَانِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَاكَانُواْظَالِمِينَ ٢ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأْقَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِيَنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ وَلَمَّاۤ أَنجَآءَتَ رُسُلُنَا لُوطَاسِيءَ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْيَا وَقَالُواْ لَا يَخَفَ وَلَا تَحْزَبْ إِنَّامُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ إِنَّامُنزِلُونَ عَلَيْ أَهْلِ هَلَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزُامِنِ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ا وَلَقَد تَرَكَ مَا مِنْهَا ءَاتِهَ أَبَيْنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَافَقَالَ يَكَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَأَرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِمَ وَلَاتَعَمْ وَلَاتَعَمْ وَافِ ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنيْمِينَ ﴿ وَعَادَا وَثُمُودَا وَقَدَتِّبَيِّنَ لَكُم مِّن مَسَلَكِينِهِمُ وَزَيَنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلُهُمُ وَالشَّيْطَانُ أَعْمَلُهُمُ فَصَدَدُهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ١

وَقَنُرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَسْتَكَكِبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْسَيْهِينَ ٥ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ أَء فِينْهُ مِمْنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِثَنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَنْ أَغْرَفْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظِّلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواَ أَنفُسَهُ مِيظَلِمُونَ ٢ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱلتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآ الصَّحَثَلِ ٱلْعَنڪَبُونِ ٱلْحَذَتْ بَيْنَا أَوَانَ أُوْهِنَ ٱلْبُيُونِ لِبَيْثُ ٱلْعَـنَكُبُونِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُوينهِ عِن شَيَ ءُوَهُوَ ٱلْعَن بِيرُ ٱلْخَصِيمُ ﴿ وَيِلْكَ ٱلأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ فَوَمَا يَعْفِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ٠ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِلْمُوْمِنِينَ ﴿ أَتُلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْحِيَابِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْعَى عَنِ ٱلْفَحَشَاءِ وَٱلْمُنكِّرُ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهِ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ 0 설년 1 설년 \* وَلَا يُحَدِدُ لُوٓ أَأَهُ لَ ٱلۡكِتَابِ إِلَّا إِلَّا إِلَّالِّي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُ مُّ وَقُولُواْ ءَامَنَا بِٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْمَا وَأُنزِلَ إلىِّكُمْ وَإِلَّهُ مَا وَإِلَّهُ كُمْ وَلِيدٌ وَنَحَنُّ لَهُ وَمُسْلِمُونَ وَرَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ فَٱلَّذِينَ ، اتَيْنَاهُرُ ٱلْكِتَنِ يُؤْمِنُونَ بِقِيهِ وَمِنْ هَنَوُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِذُءومَا يَجْحَدُ بِنَايَنِنَآ إِلَّا ٱلْكَيْفِرُونَ ۞وَمَاكُنتَ تَتْلُواٰمِن قَبْلِهِ مِن كِتَب وَلَا تَخْطُهُ وبِيَمِينِكُ إِذَا لَارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلَهُ مُوَ ءَايَكُ بَيِنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِيامَ وَمَا يَجْمَعَدُ مِنَا يَكِينَاۤ إِلَّا ٱلظَّلِيمُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلِآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَ ايَنَ مِن رَّبِهِ ءُقُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَانَٰذِيرٌ مُّبِيرٌ ﴾ وَأَوْلَرْيَكَفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابَيْتَانَ عُلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْكَ فَيَ بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيكًا يَعْلَرُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِل وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٥

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلِآ أَجَلُّمُسَمِّى لَّجَآءَ هُرُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَاأُتِينَهُم بَغْتَةً وَهُرُلَايَشْعُرُونَ ﴿ يَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلْعَـذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّرَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ يَوْمَ يَغَشَّنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِ مْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِ مْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنُتُمْ تَعْمَالُونَ يَنِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيۡنِي فَأَعْبُدُونِ ا كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَهُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْمَاتُرْجَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّنَنَّهُ مِينَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَيْعَمَ أَجُرُ ٱلْعَلِيلِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مُرِيَّزُكُانُونَ ﴿ وَكَأْيِنِ مِن دَانِّةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُوْ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيعُ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتُهُ وَمَنْ خَلَقَ ٱلسَّعَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَّالشَّمْسَ وَٱلْفَتَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُوْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاَّهُ مِنْ عِبَادِهِ و وَبَقَدِ رُلَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتُهُم مَّن نَّزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٢

# ٩

المة ﴿ عُلِبَتِ الرُّومُ ﴿ فِي أَذِنَ الْأَرْضِ وَهُم فِنَ الْمَدِ عَلَيْهِ مِن الرَّومُ ﴿ فِي إِنْهُ عِسِينِينَ الرَّهِ الْأَمْرُ بَعْدِ عَلَيْهِ مِ سَيَغَلِبُونَ ﴿ فِي بِضِع سِينِينَ اللَّهُ الْأَمْرُ مِن بَعْدُ وَيَوْمَ لِي فِي بِضِع سِينِينَ اللَّهُ الْأَمْرُ مِن بَعْدُ وَيَوْمَ لِي فِي بِضِع المُؤْمِنُ وَن ﴾ مِن قَبَلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَ لِي فِي المُؤمِن وَ المُؤمِن وَ المُؤمِن وَ المُؤمِن وَ المُؤمِن وَاللَّهُ وَهُو الْعَن إِللَّهُ الرَّحِيدُ فَ ﴾ إن مَن اللَّهُ وَالْعَن إِللَّهُ الرَّحِيدُ فَ ﴾

وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَيْكِنَّ أَكْتَرَالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ المَيْعَامُونَ ظَاهِرًا مِنَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ مَعَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرَ غَيْفِلُونَ ﴾ أَوْلَرْيَتَفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِ هِرُّمَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَآ إِلَّا بِٱلْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَاآيِ رَبِهِ مِلْكَيْفِرُونَ ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن فَبَلِهِ تُركَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُ مُوْفَةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكُثَرُمِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآةَ ثَهُ وَرُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُ وَلَكِينَ كَانُواْ أَنفُسَهُ وَيَظْلِمُونَ ١٠ ثُمَّكَاتَ عَيْقِهَ ٱلَّذِينَ أَسَنُواْ ٱلسُّواْ يَنْ أَن كَذَبُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ وِنَ ۞ أَسَّهُ يَبَدَ وُأَلَّكَ أَنَّ فُرَّ يُعِيدُهُ وَثُرَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٩ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلْسَاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَوْيَكُن لَهُ وَمِن شُرَكَآبِهِ مِ شُفَعَ وَالْوَاحِكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِ مُركَافِهِ وَكَافِونِ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِ ذِيتَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَنِينَا وَلِقَ آي ٱلْآخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ عِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِيحُونَ ١٠٥ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيتُا وَجِينَ تُظْهِرُونَ ١٤ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيِتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَيِّ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ٩ وَمِنْ ءَايِكِيِّهِ عَأَنْ خَلَقَكُ عِمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُ مِ بَشَرٌّ تَنتَيْشُرُونِ ٢٥ وَمِنْ ءَاينتِهِ ٤ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنَّ أَنفُسِكُمُ أَزْوَلِجَالِلْتَسْحُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُ مِقُودَةً وَرَجْعَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِكَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكِّرُونَ ﴿ وَمِنْ مَالِيَهِ مِ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُو وَٱلْوَائِكُوُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِكَتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَمِنْ وَايَاتِهِ وَمَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْيَعَا زُكُمْ مِن فَضَيلِيَّةٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايكتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عِيرُ بِحَكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعَا وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَيُحْي عِبِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْكِ لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ ١

وَمِنْ ءَايَكِيَهِ مَأْنِ تَقُوْمَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِيَّ ءُ فُرَّا إِذَا دَعَ اكْرُ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ٥ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَلَيْتُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَوْا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَأَهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ۞ضَرَبَ لَكُ مِمَّنَكُلا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مِن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَ كُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَيْكُ أَنفُسَكُو كَنَاكِ نُفَصِلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَلِ أَنَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤا أَهْوَآءَ هُم يِغَيْرِ عِلْرٍّ ۖ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَالَهُ مِن تَصِرِينَ ﴿ فَأَفِر وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَاكَ ٱللَّهِ مَا لَتِي فَطَرَاكَ ٱلسَّعَلَيْهَا لَاتَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْهُ وَلَاكِنَّ أَكُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَاتَكُونُواْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ۞مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُ مْ وَكَانُواْشِيَعَا كُلُ حِزْبٍ بِمَالَدَتِهِ مْ فَرِحُونَ ١

وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْ أُرَبَّهُ مِ مُنيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَافَهُم يِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَتِهِ مَيْشُرُونَ ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانُا فَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَاۤ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَأْوَإِن تُصِيِّعُ مُرْسَيِّنَةً إِمَاقَدَمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْأُ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِثُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآلِيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَيٰ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۗ وَأُوْلَتِهِكَ هُرُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَآءَ الَّيْـ ثُرِيَّا لِيَرْبُواْ فِي أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَنْ بُواْعِن دَاللَّهِ وَمَاءَ الَّهِ مُرِين زَكَوْءِ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُوتَ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ ثُرَّزَقَكُمُ ثُرَّئِعِيمَ تُكُرُ ثُرَّيُعِيمَ كُرُ ثُرَّيُعَيِيكُمُّ هَلَمِن شُرَكَآبِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمْ مِن شَيْءٌ سُبْحَتُهُ وَيَعَلَلَ عَمَّايُشْرِكُونَ۞ظَهَرَٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَاكَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُدِيقَهُ مِ بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُ مَ يَرْجِعُونَ ١

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِهَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكَثَرُهُمُ مُشْرِكِينَ ۞فَأَقِتْمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْتِيمِين فَبَلِ أَن يَا أَيْ يَوْرُ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَدِ ذِيضَدَعُونَ ٢٠٥٥ كَفَرَفَعَلَتِهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَيْلِكَا فَلِأَنفُسِهِ مِينَهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنْتِ مِن فَضَلِهُ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلكَفِرِينَ ۞ وَمِنْ وَايَنتِهِ وَأَن يُرْسِلَ ٱلرِيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَإِيُذِيقَكُمُ مِن رَحْمَتِهِ عَ لِنَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ عَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ عَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ۞وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِ مَ فَيَاءُوهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَأَنتَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْمَا الْصِّرُ ٱلْمُوْمِنِينَ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيئَعَ فَتُثِيرُسَحَابًا فَيَتِسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ رِيسَفَا فَتَرَى ٱلْوَدِّقَ يَخَدُّرُجُ مِنَ خِلَالِهُ عَاذَاً أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاةُ مِن عِبَادِهِ عَإِذَا هُرَيَسَ تَبْشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِين قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ وَاللَّهُ وَإِلَى اَتُرْرَحْ عَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِي الْأَرْضَ بَعْدَمُ وْيَهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَكُ وَهُوَعَلَىٰ حَيْلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَلَينْ أَرْسَلْنَارِ بِحَافَرَأُوهُ مُضْفَرًا لَظَلُواْ مِنْ بَعْدِهِ مِكَفُرُونَ ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُوْلَ مُدبِرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْعِيعَن ضَلَالَةِ هِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَا يَدِينَا فَهُ مِمُسْلِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ يِّن ضَعْفِ ثُوَّجَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةٌ لُرُّجَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُوَّةِ ضَعْفَا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَاءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيهُ ٱلْقَدِيرُ @وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِّيثُواْغَيْرَ سَاعَةً حَكَذَٰ لِكَ كَانُواْ يُوْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَمِثْتُمْ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثُ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِنَّكُوكُنتُ لِلاَتَعَامُونَ ﴿ فَيَوْمَهِ ذِ للَينَفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْدِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُنْزَ انِ مِن كُلِّمَثَلُّ وَلَين جِنْدَهُم بِمَايَةِ لِيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُنطِلُونَ ﴿ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الله الله وَعَدَالله حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ الله وَالله وَلّه وَالله وَلّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

### ٩

#### ين \_\_\_ المَّهُ الْحَثِرُ التَّهِ \_\_\_

الَّمْ ١ يَاكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْحَيْمِ ٢ هُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّا يُقِيمُونَ ٱلصَّافِةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكِّرَةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞أُوْلَتِكَ عَلَىٰ هُدَى مِن زَيِهِ مِّرُوَأُوْلَتِ كَ هُ وُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِعَيْرِ عِلْمِ وَيَتَخِذَهَا هُزُوًّا أَوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُنَّلَى عَلَيْهِ ءَايَنَتُنَا وَلَى مُسْتَحَيْرًا كَأَن لَّهُ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنِّيهِ وَقُرَّا فَبَشِرَهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُ مُجَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَأَ وَعُدَاللَّهِ حَقَّا وَهُوَ الْعَـزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ مَالَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِعَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَيِي أَن يَمِيدَ بِكُزُ وَبَثَّ فِيهَامِنكُ لِدَآبَةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبُتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ كَرِيمٍ ۞ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيِّهِ عَبِلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي صَلَالِ مُّبِينِ ٣

وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ بِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِيةً ، وَمَن كَفَرَفَإِنَّ أَللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِآبَنِهِ ، وَهُوَ يَعِظُهُ ، يَنَهُ فَيَ لَا تُشْرِكَ بِأُسَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيرٌ ﴿ وَوَضَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهِنَّا عَلَىٰ وَهِنِ وَفِصَدْلُهُ، فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْلِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰٓ ٱلْمَصِيرُ۞وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمُ أَوْصَاحِبْهُ عَافِي ٱلدُّنْيَامَعْرُوفَا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُ كُمْ فَأَنْبِكُمُ بِمَاكُنتُرْتَعَمَلُونَ۞يَنبُنيَ إِنْهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَحْرَةِ أَوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلأَرْضِ يَأْتِ بِهَاٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞يَنُهُنَيَّ أَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَآصِيرِ عَلَى مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١ ﴿ وَلَا تُصَعِرْ خَدَ لَا لِلنَّاسِ وَلَا تَتَشِيفِ ٱلْأَرْضِ مَرَجًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُكُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ١٥ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغۡضُصْ مِن صَوۡتِكَ ۚ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصۡوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَعِيرِ ٢ أَلْرَتَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَرَلُكُمْ مَافِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُرُ نِعَمَهُ وَظَلِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِتَبِ مُّنِيرِ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ ٱنَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَ نَأَأُولُو كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُ مُ إِلَّى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ \* وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ دَ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَمُ حَسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِهَ أُلَّا مُورِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنِكَ كُفُرُهُ إلَيْنَامَرْجِعُهُمْ وَفَنُنَيِّتُهُمُ مِمَاعَمِ أَوَّانَ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ المُنْمَتِّعُهُ مُولِيكُ الْمُعَ نَصْطَارُهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١ وَلِين سَأَلْتَهُ مِنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ بَلْ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْ أَمُونَ ۞ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَينَ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَلُوْأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَاوُوالْبَحْرُيَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عِسَبْعَهُ أَبْحُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيرٌ ۞ مَّا خَلْقُكُرْ وَلَابَعْثُكُرُ إِلَّاكَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٥ ٱلْوَنَوَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّتِلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْل وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّكُلُّ يَجْرِي إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَانَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَلَكُونً وَأَنَّ مَا بَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَيْرِ أَلَّهُ الْمُوالْعَلِيُّ ٱلْكَيْرِ أَلَّهُ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِيْعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ ءَايَكِيَّهُ إِنَّ في ذَالِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ۞ وَإِذَاغَشِيَهُم مِّوْجُ كَٱلظُّلُل دَعَوُ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُ مِ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُ مِمُقْتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِنَاۤ إِلَّاكُلُخَتَارِكَفُورِ عَن وَلَدِهِ ء وَلَا مَوْلُودُ هُوَجَازِعَن وَالِدِهِ ء شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ اوَلِايَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ أَنَّهُ عِندَهُ رِعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِي ٱلْأَرْحَالِمُ وَمَاتَذْرِي نَفْسٌ مَّاذَاتَكْسِبُ عَكَّا وَمَاتَدْرِي نَفْشُ بِأَيَ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَبِيرٌ ١

٩

الَّمْ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبُ لَارَيْبَ فِيهِ مِن زَبِ ٱلْعَنكَمِينَ المَّمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنِهُ بَلِّ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن زَيِكَ لِتُنذِرَقِوْمُا مَّا أَتَىٰهُ مِين نَذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَهُ رَبَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ مُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُرَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُمْ مِن دُونِهِ؞مِن وَلِيٓ وَلَاشَفِيعُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ٢٤ يُدَيِّرُ الْأَمْرَمِنَ السَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُرَيَعْ يُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِتَمَاتَعُدُّونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلِيرُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيهُ ١ الَّذِي أَخْسَنَ كُلَّشَى ۚ خَلَقَهُ أُو لَدَأَخَلْقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينِ ١ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ,مِن سُلَالَةِ مِن مَّآءِ مَّهِينِ ۞ ثُرُّسَوَّنِهُ وَيَفَخَ فِيهِمِن رُُوحِيَّةُ ، وَجَعَلَ لَكُرُ ٱلسَّنْعَ وَٱلْأَبْصَىٰرَوَٱلْأَفْءِدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَقَالُوٓ أَأْءِ ذَاضَالَنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ بَلْ هُم بِلِقَاءَ رَبِيهِ مَكَيْفِرُونَ ١٠ قُلْ يَتُوفَّنَّكُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُونُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُونُرَجُعُونَ ١

وَلَوْتَرَيْ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْرُءُ وسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِيحًا إِنَّا مُوقِئُونَ ٥ وَلَوْ شِنْنَا لَا تَيْنَاكُ لَ نَفْسِ هُدَنْهَا وَلِلْكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَـنَّرَمِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهُ وَقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُوْهَ لَذَاۤ إِنَّانَسِينَ كُمَّ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِيِمَاكُنتُرْتَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَنِتَنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُو أَبِهَا خَرُواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بَعَمْدِ رَبِهِ مُوَهُمُ مُلَايَسَتَكِيرُونَ \* اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّا لِلللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ا عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفَا وَطَمَعَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِعُونَ ﴿ فَلَاتَعَامُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُ مِين قُرَّةٍ أَغَيْنِ جَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَتَنَكَانَ مُؤْمِنَاكُمَنَكَانَ فَاسِقَاْ لَا يَسْتَوُرُنَ ۞ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ۞وَأَمَّاٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارُّكُ لَمَا أَرَادُوٓ أَنْ يَخَرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُ مْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَنَّكَذِبُونَ ١

وَلَنُذِيفَنَّهُم مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَحْتَىٰرِ لَعَلَهُ مِّ يَرْجِعُونَ ۞وَمَنْ أَظْلَرُ مِمَن ذُكِرِيَّا يَن رَبِيهِ عَثُرُ أَغْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّامِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُسْتَقِمُونَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَاتَكُن فِي مِزْيَةِ مِن لِقَابَةً وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ۞وَجَعَلْنَامِنْهُ مَرَأَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِيَا لَمَاصَبَرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَدِتَنَا يُوقِ نُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ فِيمَاكَانُولَ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اَوَلَوْيَهْدِلَهُ مُركَمُ أَهْلَكَ نَامِن فَبَلِهِ مِينَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِتِهِ مُراتَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتُ أَفَلَا يَسْمَعُونَ الْوَلَمْ بَرَوْا أَنَّا لَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ ء زَرْعًا مَا أَكُلُ مِنْهُ أَنْعَلَمُهُ مِرْ وَأَنفُسُهُ مُ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ١٥ وَيَقُولُونَ مَنَى هَاذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُ مُرَادِ قِينَ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَلِمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١ فَأَغْرِضَ عَنْهُ رَوَأَنتَظِرَ إِنَّهُ مِثَن تَظِرُونَ ٥ ٩

#### 

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِي ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَٱتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن زَبِكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَيِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ ، وَمَاجَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَيْهِ رُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُو وَمَاجَعَلَ أَدْعِيَّا يَكُو أَبْنَآءَكُو ذَالِكُوْ قَوْلُكُمْ بِأَنْوَهِكُمُّ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقِّ وَهُوَيَهَدِي ٱلسَّبِيلَ ١ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِ مُهُوَأَفْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّرْتَعَامُواْ وَابَآءَهُمْ فَإِخْوَلُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ، وَلَا حِن مَّا لَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُو وَكَانَ أَلَّهُ عَهُورَاتَ حِيمًا ١ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِ هِمِّرْ وَأَزْوَرْجُهُ وَأُمَّهَا ثُمُّوا وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُ مُ أَوْلَى بِبَعْضِ في كِتَبُ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَالُواْ إِلَّى أَوْلِيَآبِكُمُ مَّعْرُوفَأَكَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١

وَإِذَ أَخَذَنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَقَهُ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِنْزَهِيرَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَكُمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُ مِينَاقًا غَلِيظًا ١ لِيَسْعَلَ ٱلصَّادِ قِينَ عَن صِدْ قِهِ ثُرُوَأَعَذَ لِلْكَهْرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٤ تِتَأَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ جَمَاءَتُكُو جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِ مْرِيحَاوَجُنُودَالَّرْتَرَوْهَأُ وَكَانَٱللَّهُ بِمَاتَقَمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَاءُ وَكُرِينِ فَوْقِكُمُ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنحُكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَدُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحُنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَاشَدِيدَا۞وَإِذْيَعُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُونِهِم مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّاغُرُورَا ﴿ وَإِذْ قَالَتَ ظَايِفَةٌ مِّنْهُ مِّ يَنَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُوْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيْنُ مِنْهُمُ ٱلنَّبَيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارَا ١ وَلَوْدُ خِلَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُهِ وُأَالْفِتْنَةَ لَاتَوْهَاوَمَاتَلَتَنُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْ حَحَاثُواْ عَنْهَدُواْ ٱللَّهَ مِن فَبْلُ لَايُولُونَ ٱلْأَذْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ١

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْفَتْل وَإِذًا لَاتُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُوْسُوَءًا أَوْ أَرَادَ بِكُوْرَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ٣٠ قَدْيَعَلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِقِينَ مِنكُمُ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِ مُلَمَّ إِلَيْنَأُ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُو فَإِذَاجَاءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُ مُرِينَظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَغْيُمُهُمْ كَالَّذِي يُفْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُمُ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَٰتِكَ لَرَيُوْمِنُواْ فَأَحْبَطَ آلَّهُ أَغْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَحْسَبُونَ ٱلأَخْزَابَ لَرْيَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَخْزَابُ يَوَدُُّواْ لَوْ أَنْهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَغْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْهَ آبِكُرُّ وَلَوْكَ انُواْ فِيكُمْ مَّاقَنَتَلُوٓ إِلَّاقِلِيلَا ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُوْفِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ اللَّهَ كَتَاللَّهُ كَيْرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْزَابَ قَالُواْهَٰذَامَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ٥

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهُ فَيَنْهُمْ مَّن قَضَىٰ تَحْبَهُ وَمِنْهُ وَمِنْ يَنتَظِرُ وَمَابَدَلُواْ يَبْدِيلًا ﴿ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِ مْوَيُعَذِبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَقِ يَتُوبَ عَلَيْهِ مَرُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَغُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِ مِ لَرْيَنَ الْواْخَيْرَاْ وَكَغَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۞ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَ رُوهُمِ قِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِ رِوَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقَاتَقَتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَلَا اللَّهِ وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَـٰلُوهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَا لَرْتَطَعُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءِقَدِيرًا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَ بِكَ إِن كُنْتُ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاوَزِيِنَتَهَافَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرَجْكُنَّ سَرَاحًاجَمِيلَا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَ لِلمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١ يَكِنِسَآءَ ٱلنَّبِي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِقَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَلَّعَفّ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿

\* وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ يَلَهِ وَرَسُولِهِ ، وَيَعْمَلُ صَالِحَانُوْيَهَا أَجْرَهَا مَزَيَيْنِ وَأَعْتَذَنَا لَهَارِزْقَاكِرِيْهَا۞يَنِيسَآءَ ٱلنَّبِي لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّفَيْتُنَّ فَلَا تَخَصَّعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عِمْرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفَا ﴿ وَقَالَ وَقَرْنَ فِي يُتُونِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ ٱلْجَنِهِ لِيَّةِ ٱلْأُولَٰتِ وَأَقِمْنَ ٱلصَّكَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةِ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَيمُولِهُ ۖ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنحُهُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُهُ تَظْهِيرًا ﴿ وَأَذْ كُرْتَ مَا يُتَاتَى فِ بُيُويِكُ نَ مِنْ ءَايَنتِ اللَّهِ وَٱلْجِحَمَةُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُوْمِينِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ وَٱلْقَائِدِينَ وَٱلْقَائِدَتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْفَنْشِعِينَ وَالْفَنْشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِقِينَ وَٱلْمُتَصَدِقَاتِ وَٱلصَّنبِينَ وَٱلصَّنبِمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينَا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَـ مَالِلَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَـمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُمَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيَ أزويج أذعينآ يعنرإذا قضوأ منهن وطرأ وكان أمرألله مفعولا ٨ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ وَسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِغُونَ رِسَالَنتِ أَللَّهِ وَيَخْشَرْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَانَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ١٩ مَا كَانَ مُحَتَّدُ أَبَآ أَحَدِمِن رِّجَالِكُووَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيتِ أَوَّكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّشَى عَلِيمَا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُنَّهُ و لِيُخْرِجَكُمُ مِنَ ٱلظُّامُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

يَّخِتَنُهُ مِّ يَوْمَ يَلْقَوْيَهُ رَسَلَامُ وَأَعَدَ لَهُ مِلْجُرَاكَ رِمَا اللهِ يَأَيْهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دَاوَمُبَيْسَرًا وَيَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ ، وَسِرَاجَامُّنِيرًا ۞ وَيَشِرُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِنَ اللَّهِ فَضَلَاكِيرًا ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَنَهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَعْنَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ يِّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا نَكُحْتُ مُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا فَيَتِعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحُاجَمِيلًا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَالَكَ أَزْوَلَجَكَ ٱلَّتِيٓءَ اتَّيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَّكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّيْتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَيْتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَهُ مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ ٱلنَّيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِ رَفِي أَزْوَجِهِ مُومَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُ وَلِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَـ فُورًا رَحِيمًا ٥

الجزيد

\* تُرْجِي مَن نَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغْوِيٓ إِلَيْكَ مَن نَشَاءً وَمَن أَبْتَغَيْتَ مِمَنَ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَخْزَبَ وَيَوْضَانِ بِمَاءَاتَيْتَ هُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُو وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَلِيمًا وَلَا يَجِلُ لَكَ ٱلِيْسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلِآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَجِ وَلَوْأَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَ عَنْ يَعِينُكُّ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَىٰءِ زَقِيبًا ١٠٤ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِي إِلَّا أَن بُوْذَتَ لَكُو إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَكِينَ إذَا دُعِيتُهُ وَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُ مْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَامُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِء مِنكُمَّ وَٱللَّهُ لَا يَسَتَحَيء مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَكَا فَسَتَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابُ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكَ عُرْأَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلِآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَأَبَدُأُ إِنَّ ذَلِكُ مُ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١ إِن تُبَدُواْ شَيْعًا أَوْتُحَفُّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمًا ١

سُورَةُ الأَخْزَابِ

لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي ءَابَآبِهِنَ وَلَا أَبْنَآبِهِنَ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلِآ أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَالِينَابِهِنَّ وَلَامَامَلَكُتْ أَيْمَانُهُنُّ وَٱتَّقِيرِتَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كَانَ عَلَىٰ صَحْلِ شَيْءِ شَهِيدًا اللهُ وَمَلَنْهِ حَمَلَةِ حَمَلَةُ مِنْ مَلَا مَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ مَا لَذُ بِنَ اللَّهُ مَا الَّذِينَ ءَامَّنُواصَلُواْعَلَيْهِ وَسَلِمُواْتَسْلِيمًا ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ آللَة وَرَسُولَهُ لَعَنَهُ رُاللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّلَهُ مُعَذَابًا مُهِينَا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْدُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا أَكْنَسَبُواْ فَقَدِ آخْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ٥ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْوَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَلِسَاءَ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيِيهِ هِنَّ ذَالِكَ أَدْنَىٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُوْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورَا رَّحِيمَا۞ «لَيْنِ أَرْيَلْتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمْرَضٌ وَٱلْمُرْجِغُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْرُثُمَّ لَايُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّاقَلِيلًا ﴿ مَلْعُونِينَّ أَ أَيْنَمَا ثُفِيغُوٓا أَخِذُواْ وَقُيَّالُواْ تَقْتِيلًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن فَبَلُّ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

ا الجازِد الجازِد يَسْعَالُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْهُ هَاعِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَيفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَّا لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا النَّارِيَقُولُونَ يَنكَتُنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيَقُولُونَ يَنكَتُنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبِّنَاۤ إِنَّاۤ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَّةَ نَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ رَبُّنَآ اللَّهِ مُرضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُ وَلَعْنَاكِيرًا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُوا كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ١ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُو أَعْمَلَكُو وَيَغْفِرُ لَكُورَكُو وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَفَوْزًا عَظِيمًا ۞إِنَّا عَرَضِنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْيِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنَ إِنَّهُ رَكَانَ ظَلُومًا جَهُولَا ﴿ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمُ وَرَا رَّحِيمًا ١

#### ١

ٱلحَمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيدُ ٱلْخَيِيرُ ۞ يَعْلَوُمَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يتخرنج ميتهاومابكزك مين الشمآء ومايتغرج فيهأوهو ٱلرَّحِيهُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَاتَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَالَى وَرَبِي لَتَأْتِينَ كُمْ عَنابِرِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعَرُّبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَافِ ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَالِكَ وَلَآ أَحَمَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ﴾ لِيَخْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُ أَوْلَتَهِكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْفِي ٓ ابْنِينَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَتُهِكَ لَهُ مْعَذَابٌ مِن رِّيجْ زِأْلِيهٌ ۞ وَبَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ هُوَٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيِيدِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْهَ لَى نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَيِّتُكُرُ إِذَا مُزِقْتُ مَكُلَّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَوَقْتُ مَكُلِّ جَدِيدٍ ٢

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِجِنَةٌ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴾ أَفَلَمْ يَرَوْأُ إِلَىٰ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَشَأَغَنِيفَ بِهِءُ ٱلأَرْضَ أَوْنُسْقِطْعَلَيْهِ مُركِسَفَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَّيَةً لِّكُلِّ عَبْدِمُّنِيبِ۞ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُرِدَمِنَا فَضَلَّا يَنِجِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَالطَّلْرَ وَالظَّلْرِ وَالطَّلْرِ وَالطَّلْرِ وَالطَّلْرِ وَالطَّلْرِ وَالطَّلْرِ وَالطَّلْرِ وَالطَّلْرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّوْلِقُلْلُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَلَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ لَلَّالِمُ سَلِيغَلَتِ وَقَدِرْ فِي ٱلسَّرِّدُ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِي بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَإِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَالُهُ وَعَيْنَ ٱلْفِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِهِ إِذْنِ رَيِّوَةً وَمَن يَرِغُ مِنْهُ وَعَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يغمَلُونَ لَهُ ومَايَشَاءُ مِن مَّحَرِيبَ وَتَمَنِيْلَ وَجِفَانِ كَأَلْحَوَابٍ وَقُدُورِ رَّاسِيكَتُ ٱعْمَلُوٓاْءَ الْ دَاوُدِدَ شُكُرُّا وَقِلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ١ فَلَمَّا فَضَيْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُ مُرْعَلَىٰ مَوْيَهِ عِ إِلَّا دَآبَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْحُلُ مِسْأَتَهُ وَلَمَّا خَرَّ ثَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُوْكَافُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالَيِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَيْهِمْءَ اللَّهِ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالًّا كُلُواْ مِن زِزْقِ رَبِّكُرُ وَأَشْكُرُواْ لَهُ مَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَعُوبٌ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُسَيِّلَ ٱلْعَرِمِ وَبِدَّلْنَهُم بِحَنَّنَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ أُكُلِخَمْطِ وَأَثْلِ وَشَيْءِ مِن سِدْرِقَلِيلِ اللهُ جَزَيْنَاهُم بِمَاكَفَرُواْ وَهَلْ بُحَارِيَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١ وَجَعَلْنَابَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلِّي بَرَكَنَافِيهَاقُرِي ظَلِهِرَةً وَقَدَّ زِنَا فِيهَا ٱلسَّبْرِ أَسِيرُواْ فِيهَالْيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ٥ فقالوارتنابكعدبين أشفارنا وظلمو أأنفسه فزفجعلناهر أَحَادِيثَ وَمَزَّفْنَهُ مُكُلِّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِئِتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ﴿ وَلَقَدْصَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَلَّهُ, فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِينِ سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمْ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآئِخِرَةِ مِثَنْ هُوَمِنْهَا فِي شَاكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١٠ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَايَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَهُ مِنْ فِيهِ عَامِن شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُ مِينَ الْهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الله مِنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

وَلَاتَنفَهُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَحَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مَوَالُواْ مَاذَاقَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرِ ٠ قُلْمَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ قُل اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰهُ دَّى أَوْفِ صَلَالِ مُبِينِ ١ لَّاتُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَانْسَئَلُ عَمَّاتَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبُنَاثُمَّ يَفْمَحُ بَيْنَنَايِٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقَّتُم بِهِ مَشْرَكَا أَكُلَّا بَلَهُ وَٱللَّهُ ٱلْمَدْزِيزُٱلْمُ كَحِيرُ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةٌ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَنْكِنَّ أَحَتْرًا لَنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ٥ وَيَـقُولُونَ مَنَّىٰ هَا ذَا ٱلْوَعْدُإِن كُنتُرْصَادِقِينَ ٥ قُلِلَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لَاتَسْتَثْخِرُونَ عَنْهُسَاعَةً وَلَاتَسْتَقْدِمُونَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُؤْمِنَ بِهَا ذَا ٱلْقُرْوَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْثُ وَلَوْتَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونِ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِهِ وْيَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱستُضعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُوْلَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ٥

قَالَ ٱلَّذِينَ أَسْتَكُبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنْحَنُ صَدَدْنَكُرُ عَن ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ أَلْكُنتُومُ مُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱستُضَعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُالَيْل وَٱلنَّهَا رِاذَ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُولُٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَا كَانُواْيَعْ مَلُونَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَافِ قَرْبَهِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهِمَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ٥ وَقَالُواْ خَنُ أَحَتُ أُمْوَلَا وَأَوْلَادًا وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَاكِنَّ أَكُثَرَ ٱلتَّاسِ لَايغَامُونَ۞وَمَا أَمْوَلُكُو وَلِآ أَوْلَاُكُمْ مِٱلِّي تُفَرِيكُمُ عِندَنَازُلْفَنَ إِلَّامَنْ ءَامَنَ وَعَيلَ صَلِيحًا فَأُولَٰنِكَ لَهُ رَجَزَلَهُ ٱلصِّعْفِ بِمَاعَيِمِلُواْ وَهُرْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ۞وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِرِينَ أَوْلَتَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِهِ ء وَيَقْدِرُلُهُ و وَمَا أَنفَقَتُ رَمِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ حَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ٢

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُ رُجِيعًا ثُمَّ يَقُولُ اِلْمَلَنَيِكَةِ أَهَلَوُلِآءِ إِيَّاكُوكَا لُوا يَعْبُدُونَ ١ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِ مُّرَبِّلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكُثْرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ۞ فَٱلْيَوْمَ لَايَمْلِكُ بَعْضُكُو لِيَعْضِ نَفْعَا وَلِاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامُواْذُ وَقُواْ عَذَابَ ٱلتَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَاتُكَذِبُونَ ﴿ وَإِذَا تُتَانِ عَلَيْهِ مُوَ النَّنَا بَيْنَاتِ قَالُواْمَاهَنَاۤ إِلَّارَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُبِذَكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُءَابَاۤ فَكُمْ وَقَالُواْ مَاهَٰذَآ إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَتَا جَآءَهُمْ إِنْ هَلَا ٓ إِلَّاسِحْرُمُنِينٌ۞وَمَآءَ اتَّيْنَهُ مِينَكُتُب يَدْرُسُونَهَ أَوْمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِ مِّ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ ﴿ وَكَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مُ وَمَابَلَغُواْمِعْشَارَ مَآءَاتَيْنَهُمْ وَكَاجَلُواْ رُسُلِي فَكَيْفَكَانَ نَكِيرٍ ۞ ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَعِظُ كُوبِوَحِدَّةٍۗ أَن تَقُومُواٰ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَ كُرُوْاْ مَابِصَاحِبِكُمْ مِن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُوبَيْنَ يَدَىٰ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿ قُلْ مَاسَأَلْتُكُرُ مِنَ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّشَى وِشَهِيدٌ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِي يَقْدِفُ بِالْخُقِّ عَلَامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿

# سِوْرَةِيَ الْمِرْرُ

 وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَّكُذِبَتْ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٤ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰهُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُوعَدُوٌّ فَٱلَّخِيدُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدْعُواْحِزْبَهُ لِيَكُونُواْمِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلَهُ مُعَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِيرُ ۞ أَفْهَن زُيِنَ لَهُ رسُوَّهُ عَمَلِهِ عَفَرَةَ اهُ حَسَنَّافَإِلَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَاتَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِ مَر حَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَاءَ فَتُثِيرُ سَعَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتِ فَأَحْيَبُنَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْيَهَا كُذَٰ إِلَى ٱلنُّسُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَايُرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَزَفَعُهُ مُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُ مْعَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكَّرُ أُوْلَيْكَ هُوَيَبُورُ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَنْنَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ إِنَّهُ وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُعَمِّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عَإِلَّا فِي كِنَنَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرٌ ٥

وَمَايَسَةُوى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَاعَذَبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شَرَابُهُ ووَهَاذَا مِلْمُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحْمَاطَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونِهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَعُواْمِن فَضَّلِهِ، وَلَعَلَكَ مُرْوِتَ ١٤٤ أَلَيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَجْدِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَالِكُو ٱللَّهُ رَبُّكُ مُ لَلَّهُ وَلَكُو الْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ إِن تَدْعُوهُ وَلَا يَسْمَعُواْ دُعَآهَ كُوْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُو وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِيْرَكِ عُزُولَابُنَتِتُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ١٠ وَيَأْيَهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَيْيُ ٱلْحَمِيدُ۞إِن يَشَأَيُذُهِبْكُمْ وَرَأْتِ عِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَلَا تَرَرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أَخْرَئُ وَإِن مَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْيَكُ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّالَوْةَ وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُ لِنَفْسِةً ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١

مند المعرف المعرف

وَمَايَسَةِ وَى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ ۞وَلِا ٱلظِلُ وَلَا ٱلْحَرُورُ ۞ وَمَا يَسَتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِمَن فِي ٱلْقُبُورِ ١٤ إِنَّ أَنْتَ إِلَّانَذِيرُ ١٤ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَيَذِيرُا وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَافِيهَا نَذِيرٌ ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَذَكَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْجَاءَ ثَهُ مِّرُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَبِ الْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوُّا فَكَيْفَكَانَ نَكِيرٍ ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ آنزَلَ مِنَ ٱلتَّهَاءَ مَآءُ فَأَخْرَجْنَابِهِۦثَمَرَتِ مُخْتَلِقًا ٱلْوَنْهَأُومِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بِينُ وَحُمَرٌ مُّخْتَلِفُ أَلْوَنْهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبَ وَٱلْأَنْعَكِمِ مُخْتَلِفُ ٱلْوَنُهُ وَكَذَلِكُ إِنَّمَا يَخَشَّى أَللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَآؤُوُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُعَفُورُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَ قُواْمِمَّا رَزَقْتُهُ رِيتُرَاوَعَلَانِيَةُ يَرْجُونَ يَجِنَرَةً لَن تَبُورَ ١ إِيُولِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَيلِهِ عَ إِنَّهُ رِغَهُ وُرُّ شَكُورٌ ٥

وَالَّذِيَ أُوْ حَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَبِ هُوَالْمُقُ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْةُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عِلْخَبِيرٌ بَصِيرٌ ١٠ ثُرَّ أُورَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْتَنَامِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُ مِظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ء وَمِنْهُم مُّقَتَصِدٌ وَمِنْهُ مِسَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَيْرُ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَاثَوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوْلُوَّا وَلِبَاسُهُ وَفِيهَا حَرِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُولٌ شَكُورُ ١ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارًا لَهُ قَامَةِ مِن فَضَامِهِ وَلا يَمَسُّنَا فيهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَالْغُوبُ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْلَهُمْ نَارُجَهَنَّرَ لَايُقْضَىٰعَلَيْهِ مِ فَيَتِمُونُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مِينَ عَذَابِهَأَ كَتَالِكَ نَجْزِي كُلَّكَفُورٍ ۞ وَهُ مْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَارَبَّنَآ أَخْرِجْنَانَعْمَلْ صَيْلِحًاغَيْرَٱلَّذِي كُنَّانَعْمَلْ أَوَلَرُ نُعَيِّرُكُمُ مَّا اِتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُو ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُدُّهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُ رُعِندَ رَبِهِ مِ إِلَّا مَفْتًا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُرٍ إِلَّاخَسَارًا ﴿ قُلْ أَرْءَ يَتُوشُرَكَآءَ كُوْ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَاخَلَقُوا مِنَ ٱلأَرْضِ أَمْ لَهُ مَشِرَكٌ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَمْ ءَاتَيْنَكُ هُوْ كِتَنَبًا فَهُ مُعَلَىٰ بَيِّنَتِ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِيدُ ٱلظَّالِمُونَ بَغَضُهُ مِ بَغَضًا إِلَّاغُرُورًا ۞ \* إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولِا ۚ وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُ مَا مِنْ لَمَدِمِنُ بَعَدِةً ۗ إِنَّهُ رَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِ لِهِنَ جَآءَهُمُ نَذِيرٌ لِيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَيِّرُ فَلَمَّا جَآءَهُ مُ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانُغُورًا ١٩ أَسْيَكْبَازًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّتِيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَحْرُ ٱلسَّيَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ لَتَ ٱلْأُوَّلِينَۚ فَلَنَجِّدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلُا وَلَنَجِّدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ا وَالْوِيَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِمَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ وَكَانُواْ أَشَدَ مِنْهُ مَقُوَّةٌ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءِ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّهُ رُكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١ وَلَوْيُوَا خِذُ اللّهُ النّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَاتِ فِي وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ مَصِيرًا ١٠٠

## ٩

### 

يسَ ١ وَالْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢ عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ تَنزِيلَ ٱلْمَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِتُنذِرَقَوْمَا مَّا أُنذِرَءَ ابَالَوُمُ وَهُمُ مَغَفِلُونَ ۞ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ ٱكْتَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَفِهِمْ أَغْلَلُا فَهِيَ إِلَى ٱلأَذْقَانِ فَهُمِ مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مُسَدُّا وَمِنْ خَلْفِهِ مُرسَدًّا فَأَغْشَبْنَاكُمْ فَهُ مُلَايُبْصِرُونَ ﴿ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِ مْ ءَأَنذَرْتَهُ مُ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱللِّهِ كَرَوَ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ ١ إِنَّاغَتْنُ نَحْيُ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكَتُبُ مَافَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ مُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينِ ١

وَأَضْرِبْ لَهُم مَّنَكُلا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْجَاءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ أَنْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَافَعَزِّزْنَابِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ۞قَالُواْمَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرَّ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْنَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَايِعَلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَاعَلَيْمَاۤ إِلَّا ٱلْبَلَنْعُ ٱلْمُبِينُ الْوَاٰإِنَّا لَطَيَرَنَا بِكُولَينِ لَرْتَنتَهُواْ لَنَرُجُمَّنَّكُمْ وَلَيْمَسَنَّكُمْ مِنَّاعَذَابُ أَلِيهٌ ﴿ قَالُواْطَايِرُكُمْ مَّعَكُمْ أَيِن دُكِيْرَتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ٱتَّبِعُواْ مَن لَايَسْنَاكُ عُمْ أَجْرًا وَهُم مُهْمَدُونَ ﴿ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۞ ۚ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ۗ عَالِهَةً إِن يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِ لَاتُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُ مِّ شَيْكَا وَلَا يُنقِذُونِ ١ إِنَّ إِذَا لَّغِي ضَلَالِ مُبِينِ ١ إِنَّ المَنتُ بِرَيِّكُوْ فَأَسْمَعُونِ۞قِيلَٱدْخُلِٱلْجَنَّةَ ۚ قَالَ يَنكَيْتَ قَوْمِي يَعَلَمُونَ ﴿ بِمَاغَفَرَلِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾

الجُزي ۲۳ المؤال ۱۹ \* وَمَاۤ أَنْزَلْنَاعَكَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِنْ جُندِمِنَ ٱلْسَمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ١٤٤ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَنُجِدَةً فَإِذَا هُرْ خَلِمِدُونَ الله يَنحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَايَأْتِيهِ مِين رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ أَلَرْيَرَوَا كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُ مِ إِلَيْهِ مُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّذَبَّنَا مُحْضَرُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَافِيهَا جَنَّتِ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْمُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُواْ مِنْ تُمَرِهِ ، وَمَاعَيِلَتُهُ أَيْدِيهِ مُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ١٠٠٠ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا مِمَاتُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُ مُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُ مِمُّظْلِمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلْهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْيَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَّكَا لَعُرَجُونِ ٱلْقَدِيرِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكِ ٱلْقَمَرَ وَلِا ٱلَّذِلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥

وَءَايَةٌ لَّهُ مُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّتُهُ مَ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمِينَ مِثْلِهِ عَمَايَزَكِبُونَ ﴿ وَإِن نَشَأْنُغُرِقُهُ مَ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنْفَذُونَ ١ إِلَّارَحْمَةً مِنَّا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ وُٱتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُوْ وَمَاخَلْفَكُو لَعَلَّكُ لَعَلَّاكُو لَعَلَّاكُو لَعَلَّاكُو ﴿ وَمَاتَأْتِيهِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِهِ مِنْ ءَايَتِ رَبِهِمْ إِلَّا كَافُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ١٥ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُو ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُوٓاْ أَنْظِعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَ مَهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ١ يَخِصِمُونَ۞فَلَايَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يرَجِعُونَ ٥ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُرِينَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِهِمْ يَنسِلُونَ ﴿ قَالُواْ يَنُويَلْنَا مَنْ بَعَشَنَا مِن مَرْقَدِ نَّأَهَا ذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُوْجَمِيعُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَرُ نَفْسُ شَيْنَا وَلَا يَجْزَوْنَ إِلَّامَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

ىنى المعروب إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلِ فَلِكُهُونَ ﴿ هُرُوا أَزُوا جُهُرْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرْآبِاكِ مُتَكِونَ ﴿ لَهُ مِن عَافَ كَهُمْ وَلَهُم مَّايِدَغُونَ ١٩ سَلَامٌ قَوْلَا مِن زَبِ رَجِيدٍ ١٩ وَأَمْتَازُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ۗ أَلَةٍ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ رَبَبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَاتَعَبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنِ أَعْبُدُونِيْ هَاذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَقَدَ أَضَلَ مِنكُمْ جِيلُاكَيْبِرًا أَفَاتُرَكُونُواْنَعَقِلُونَ۞هَلَاهِ عَجَهَنَّرُالَّتِي كُنتُ رُقُوعَدُونَ ﴿ أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُ رَتَّكُفُرُونَ ﴾ ٱلْيَوْمَ نَخْيَتُهُ عَلَىٰٓ أَفْوَهِمِهِ مُوتُكَالِمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَعُواْ ٱلصِرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ﴿ وَلَوْنَسُ آءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِ مِنْ مَا أَسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اللهُ وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِيتُهُ فِي ٱلْخَاتِي أَفَلَا يَعْقِلُونَ ١ وَمَاعَلَمْنَهُ ٱلشِّعْرَوْمَايَنْبَغِيلَهُ ۚ إِنْ هُوَإِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ الله المُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَيفِرِينَ اللَّهِ اللَّهُ الْكَيفِرِينَ

أوَلَرْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُ مِ مِتَاعَيِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَنَا فَهُ مُلْهَا مَالِكُونَ ﴿ وَذَلَّلْنَهَا لَهُ رَفِينَهَا رَكُوبُهُ مُ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴿ وَلَهُ مِنِهَا مَنَنِفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَالْتَخَذُولَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَالِهَةَ لَعَلَّهُ مُرين صَرُوب اللَّهِ وَاللَّهِ مَا لِعَالَمُ مُونِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا نَصْرَهُمْ وَهُ مُلْهُمْ جُندُ مُّحْضَرُونَ ١٠ فَلَا يَحْزُنكَ فَوْلَهُمْ إِنَّانَعْ لَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أَوَلَمْ يَدَا لَإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةِ فَإِذَاهُو خَصِيتُمْ مَٰهِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ أَرْقَالَ مَن يُحَى ٱلْعِظَاءَ وَهِي رَمِيمُ ١ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِيَ أَنْسَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَبِكُلْ خَلْقِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ يَحْمَلُ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ يَازَا فَإِذَاۤ أَنتُم مِنْهُ تُوبِيَدُونَ ﴿ أُوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْسَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بقَادِرِعَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ مُّرَبَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلُقُ ٱلْعَلِيمُ ١ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢ ٩

وَٱلصَّلَقَٰتِ صَفَّانَ فَالرَّجِرَتِ زَجْرًا ۞ فَٱلتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَهَكُرُ لَوَحِدٌ ١ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُ ٱلْمَشَارِفِ۞إِنَّازَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُرَّاكِ۞وَحِفْظًا مِن كُلِ شَيْطَنِ مَارِدِ ۞ لَا يَسَمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلَدِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ١٤ مُورَّأُ وَلَهُ مُعَذَابٌ وَاصِبٌ ١٤ إِلَّامَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ مِشْهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَأَسْتَفْتِهِ وَأَهْرَأُ شَدُّخَلْقًا أَمر مَّنْ خَلَقْنَاۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينِ لَّا زِبِ۞ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسَخَرُونَ اللَّوْزِينَ الْكُورُولَ لَا يَذَكُرُونَ فَ وَإِذَا رَأُولَ اللَّهُ يَسَتَسْخِرُونَ اللَّهُ وَاللَّ وَقَالُوٓا إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرَّمُ بِينُّ ۞ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاِّبَا وَعِظَامًا أَهِ نَالَمَبْعُوثُونَ۞أَوَءَابَآوُنَا ٱلْأُوّلُونَ۞قُلْنَعَرُواَأَنتُودَخُونَ ﴿ فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَكِيدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَوَيِّلْنَا هَنذَا يَوْمُ ٱلدِينِ ﴾ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَنَّكَذِبُونَ ١ \* أَحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَامَواْ وَازْ وَجَهُرُومَا كَانُواْ يَعَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُ وَهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْجَيعِيرِ ﴿ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُ مُ مَّسْنُولُونَ ﴾

نيند الجورب ۱۵ مَالَّكُولَاتَنَاصَرُونَ ﴿ بَلْهُ الْيُؤْمَرُ مُسْتَسْامُونَ ﴿ وَأَقْبَلَ يَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالُوٓ أَإِنَّا كُوۡكُنُتُوۡ تَأَتُوۡنَنَاعَنَ ٱلۡيَمِينِ ﴿ قَالُواْبَلِ لَمْ تَكُونُواْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لَنَاعَلِيْكُمْ مِن سُلْطَلِيٌّ بَلْكُنُتُمْ فَوْمَاطَلِغِينَ ١ فَحَقَّ عَلَيْنَا فَوْلُ رَبِّنَا إِنَّالَدُ آبِغُونَ ١ فَأَغْوِينَكُمُ إِنَّاكُنَّاغَوِينَ۞فَإِنَّهُ وْيَوْمَ إِذِفِ ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿إِنَّاكُنَّالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ۞إِنَّهُ مُكَّانُوٓ أَإِذَا فِيلَ لَهُمْ لَآإِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسَتَكُيرُونَ۞ وَيَقُولُونَ أَيَّنَا لَتَارِكُوٓاْءَ الِهَيْنَا لِشَاعِرِ يَخْنُونِ ۞ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّكُمُ لَذَا يِعُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيهِ ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنُ تُرْتَعْمَلُونَ الَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الْوُلْيَاكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ الْ فَوَكِهُ وَهُرِمُكُرَمُونَ ﴿ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيرِ ﴿ عَلَىٰ سُرُرِ مُتَقَابِلِينَ ۞يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينٍ۞بَيْضَاءَ لَذَّهِ لِلشَّرْبِينَ الله فيهاغُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَايُنزَفُونَ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴿ كَأَنَهُ نَ يَضُّمَ كُنُونٌ ﴿ فَأَقْبَلَ بِغَضُهُ مُعَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٥ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُ مْ إِنِّي كَاتَ لِي قَرِينٌ ٥

يَقُولُ أَءِ نَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِقِينَ ﴿ أَءِ ذَامِتْنَا وَكُنَّاتُرَابَا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ قَالَ هَلَ أَنتُومُ طَلِعُونَ ﴾ فَأَطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَيْجِيرِ ﴿ قَالَ تَأْلَقُهِ إِن كِدتَ لَتُرْدِينِ ﴿ وَلَوْلَا يَعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ أَفَمَا اَخَنُ بِمَيْسِينَ ﴿ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحَنُ بِمُعَذِّبِينَ۞إِنَّ هَاذَالَهُ وَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيرُ۞ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلْمِلُونَ ۞ أَذَلِكَ خَيْرٌ لُزُلِّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْتَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ يَخُرُجُ فِي أَصْلِ لَلْحَجِيرِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُوُّوسُ ٱلشَّيَطِينِ ا فَإِنَّهُ وَلَا يَكُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ ثُوانَ لَهُ مُ عَلَيْهَالْشَوْبَامِنْ حَمِيمِ ١٥ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُ مَ لَإِلَى ٱلْجَيْمِيمِ ١ إِنَّهُ مُ أَلْفَوْا ءَابَاءَ هُرَضَالِينَ ﴿ فَهُ مُرَعَلَىٰ ١٠ اَثْنِرِ مِرْيُهُ رَعُونَ ﴿ وَلَقَدُضَلَ قَبْلَهُ مُأْكُثُرُالْأُوَّلِينَ۞وَلَقَدُأُرْسَلْنَافِيهِم مُنذِرِينَ ﴿ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْنَادَ مَنَانُوحٌ فَلَيْعَمَ ٱلْمُجِيبُونَ۞وَيَحَيَنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيرِ۞

وَجَعَلْنَاذُرْيَنَهُ رَهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآحِرِينَ ﴿ سَلَهُ مُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالِمِينَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ بَحَيْرِي ٱلْمُحْسِينِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ - لَإِبْزَهِيمَ ١ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ وبِقَلْبِ سَلِيعٍ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عِمَاذَا تَعْبُدُونَ ١٩ أَبِفْكًا ءَالِهَةُ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ اللهُ فَمَاظَنَّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ فَهُ فَتَظَرَ نَظْرَةً فِ ٱلتُّجُومِ التُّجُومِ التُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ فَتَوَلُّوا عَنْهُ مُدْيِرِينَ ﴿ فَرَاعَ إِلَىٰ الْهَيَامِمُ فَقَالَ أَلَاتَأَ كُلُونَ ١ مَالَكُولَا تَطِقُونَ ١ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِٱلْيَعِينِ۞فَأَقِبَلُوٓاْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ۞قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَاتَنْجِتُونَ ۞وَٱللَّهُ خَلَقَكُو وَمَاتَعَمَلُونَ۞قَالُواۤٱبْنُواْلَهُ رِبُنْيَكَنَافَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَيْحِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ حَكَيْدًا فَجَعَلْتَهُ مُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهَدِينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ فَبَشَّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيهِ ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَنْهُ فَيَ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيٓ أَذُبِحُكَ فَٱنظُرْمَاذَاتَرَيْ ۚ قَالَ يَنَأَبِّتِ ٱفْعَلْمَاتُؤُمَرُّسَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّدِينَ ٥

فَلَمَّآأَسُلَمَاوَتَلَهُ ولِلْجَبِينِ۞وَنَكَدَيْتَهُ أَن يَآإِبْرَهِ مُرُ۞ قَدْصَدَ قَتَ ٱلرُّءْيَأَ إِنَّا كَذَاكِ خَيْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞إِنَّ هَنذَالَهُوَأَلْبَلَتَوُا ٱلْمُبِينُ۞وَفَدَيَّنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيرٍ۞وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٥ سَلَامُ عَلَى إِبْرَهِ مِرَ ٥ كَذَالِكَ نَجْرِي ٱلْمُحَسِنِينَ ١ إِنَّهُ رَمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّشَرْنَهُ بِإِسْحَاقَ نِبِيَّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَيَنَرَّكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقً وَمِن دُرِيَتِهِ مَامُحْسِنٌ وَظَالِا لِنَفْسِهِ عَمْبِينٌ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ وَنَجَيَّنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْمَظِيرِ ١ وَنَصَرَنَهُ مُوفَكَانُواْهُ مُ ٱلْغَلِينَ ١ وَءَاتَيْنَهُمَا ٱلْكِتَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلْصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ٥ وَرَكَ نَاعَلَتِهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ١ مَلَامُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَلُرُونَ ۞إِنَّاكَ نَجُلُكَ نَجُلُونَ ٱلْمُحْسِينِينَ ۞إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا أَلَا تَتَقُونَ ﴿ أَتَدْعُونَ بَعَكُلا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيْلِقِينَ ١ اللَّهُ رَبَّكُمُ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُ مُلْمُحْضَرُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَامُ عَلَىٰۤ إِلَّ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ بَخِزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ٠ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَيَّتَنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ @ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ۞ ثُمَّ وَمَّرَيَا ٱلْآخَوِينَ ۞ وَإِنَّكُو لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُضيحِينَ ﴿ وَبِالْيُلِ أَفَلَا تَعْفِلُونَ ﴿ وَإِلَّا لِلَّهِ أَفَلَا تَعْفِلُونَ ﴿ وَإِلَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبْنَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُوبِ ﴿ فَسَاهَمَوْنَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْخُونُ وَهُوَمُلِيمٌ ﴿ فَلُولَا أَنَّهُ رَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِحِينَ ﴿ لَلِّبَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَّ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠ هُنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيرٌ ١٥ وَأَنْبَتْنَا عَلَتِهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْنَةِ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ فَكَامَنُواْ فَمَتَّعَنَّهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ ٱلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُ وُٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِ كُهُ إِنْكَا وَهُمْ شَنِهِدُونَ ١ أَلَا إِنَّهُ مِينَ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُ مُ لَكَانِهُ وَ أَصْطَعَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١

مَالَكُوٰكِيْفَ تَحَكُّمُونَ ﴿ أَفَلَاتَذَكَّرُونَ ﴿ أَمْلَكُو سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ﴿ فَأْتُواْ بِكِنَا كُمُ إِن كُنتُ مُصَدِقِينَ ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَلِحَنَّةِ نَسَبَأُ وَلَقَدْعَلِمَتِ لَلِمُنَةُ إِنَّهُ وَلَمُحْضَرُونَ ١ اللَّهِ عَمَّا يَصِغُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ أُسِّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَإِنَّكُو وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَيْتِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ لَلْحَجِيرِ ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ رَمَقَا مُرْمَعُلُومٌ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافَوُنَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحَنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ٩وَإِن كَانُواْلِيَقُولُونَ ﴿ لَوَانَ عِندَنَاذِكُرٌ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكَفَرُ وَأُبِدُّ عَنَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُ مُلَامُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُ مُ حَتَّى عِينِ ﴿ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ أَفِيعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآةَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُ رِّحَقَّ حِينِ ﴿ وَأَبْصِرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِكَ رَبِ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِهُونَ ٥ وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ يِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ٩

### 

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةِ وَشِفَافِ ﴾ كَرَأَهْلَكْنَامِن مَّيَلِهِ مِن قَرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ وَعَجِبُواْ أَنجَاءَهُم مُنذِرٌ مِنهُ مُ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلَا اسْحِرُكَ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهَ أَلِهَا وَحِدًّا إِنَّ هَنَذَا لَشَيَّءُ عُجَابٌ ﴿ وَأَنطَاقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَ الِهَتِكُمُ ۚ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ يُرَادُن مَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِيَةِ إِنْ هَلَآ إِلَّا ٱخْتِلَقُ ﴿ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنْ بَيْنِنَأَ بَلْهُ وَفِي شَاتِي مِن ذِكْرِيْ بَل لَمَّا يَذُوفُواْ عَذَابٍ اللهُ أَمْ عِندَهُ وَخَزَ إِنُ رَحْمَةِ رَبِكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ﴿ أَمْرَلُهُ مِمُّلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّ أَفَلَيْرَيَقُواْفِي ٱلْأَسْبَبِ۞جُندٌ مَّاهُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُ مْ فَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَيَرْعَونُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿ وَتَعُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لْتَيْكُةُ أُوْلَتِهِكَ ٱلْأَخْزَابُ۞إِنكُلُّ إِلَّاكَذَبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ ١ وَمَايِنَظُرُهَ وَلَآءٍ إِلَّاصَيْحَةُ وَبِحِدَةً مَّالَهَا مِن فَوَاقِ ٥ وَقَالُواْرَبَّنَا عَجِل لَنَاقِطَنَا قَبُلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١

ٱصْبِرْعَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَأَذَكُرُعَبَدَ نَادَاوُدِ ذَا ٱلْأَبْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ إِنَّا سَخَّرْيَا أَخِبَالَ مَعَهُ مُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيَّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَابُ۞وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ رَوَءَاتَيْنَاهُ لَلْحُكُمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ۞ \* وَهَلْ أَتَنكَ نَبَوُا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ۞إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُيدَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّمْ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَيْ بَعُضُنَاعَلَىٰ بَعْضِ فَأَحَكُم بَيْنَنَابِٱلْحَقِ وَلَاتُشْطِطْ وَآهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِٱلصِّرَطِ ۞ إِنَّ هَنَدَاۤ أَخِيلَهُۥرِيَسْعُۥ وَيَسْعُونَ نَعَجَةً وَلِيَ نَغِيَّةٌ وَلِحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَلِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدَّظَلَمَكَ بِسُوَالِ نَعْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِمِّ - وَإِنَّكِيرًا مِنَ لَكُلُطَلَةِ لَيَبْغِي بَعْضُهُ مْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقِلِيلٌ مَّا هُرٌّ وَظُنَّ دَاوُرُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرُ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَّابَ ٠ ﴿ فَغَفَرْنَالَهُ رَدَالِكَ ۚ وَإِنَّ لَهُ رِعِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَابٍ ﴾ يَندَاوُرِدُ إِنَّا جَعَلْتَكَ خَلِيفَهُ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُرُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْخُقّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ مُعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا لَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ١

tot

وَمَاخَلَقْنَ السَّمَلَةُ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَابَطِلَا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ٨ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَذَبَرُوۤاْءَ ايَنيهِ ء وَلِيَ مَذَكُرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَيِ ۞ وَوَهَبْنَالِدَاوُردَسُلَيْعَنَ يَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ الْهُ اللَّهُ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَيْمِي ٱلصَّفِينَتُ ٱلْجِيَادُ فَالَا إِنَّ أَحْبَيْثُ حُبَّ لَلْقِيْرِعَن ذِكْرِرَتِي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَغْنَاقِ، وَلَقَدْ فَتَنَاسُ لَيْمَنَ وَأَلْقَيۡنَاعَلَىٰكُرْسِيتِهِۦجَسَدَا ثُرَ أَنَابَ۞قَالَ رَبِّٱغْفِرْ لِي وَهَبَ لِي مُلْكَالَايَنْبُغِي لِأَحَدِمِنْ بَعْدِيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ١ فَسَخَّرْنَالَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِوِء رُخَآءٌ حَيْثُ أَصَابَ۞وَٱلشَّيَطِينَ كُلِّ بَنَّاءٍ وَغَوَاصٍ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَ ادِ ﴿ هَاذَا عَطَآوُنَافَأَمْنُنَ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِجِسَابٍ۞وَإِنَّ لَهُ رَعِندَنَالَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابٍ ﴿ وَٱذْكُرُ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَيِى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ ﴿ أَرَكُصْ بِرِجْ إِلَّى هَاذَا مُغْنَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾

وَوَهَبْنَالَهُ رَأَهْلَهُ رَوَمِثْلَهُ مِعَكُمُ رَحْمَةً مِنَاوَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَب ﴿ وَخُذِيبَدِكَ ضِغَتَا فَأَضْرِبِ يَهِ ء وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرَأْ يَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ رَأَوَابٌ۞وَٱذَكُرْعِبَدَنَآ إِبْزَهِيرَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ أُولِي ٱلأَيْدِي وَٱلْأَبْصَرِ ۞ إِنَّا أَخْلَصْتَهُم بِخَالِصَة ذِحْرَى ٱلدَّارِ ۞ وَإِنَّهُ وْعِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُضطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفَلِّ وَكُلِّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ هَذَاذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ۞جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةٌ لَهُمُ ٱلْأَبْوَبُ۞مُتَّكِينَ فِيهَايَدْعُونَ فِيهَا بِفَنكِهَةِ كَثِيرَةِ وَشَرَابٍ ١٠٥ \* وَعِندَهُ مُوقَطِيرَتُ ٱلطَّرْفِ أَثْرَابُ ﴿ هَنَذَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْجِمَابِ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَامَالَهُ مِن نَفَادٍ ﴿ هَٰذَأُوۤ إِنَّ لِلطَّلِغِينَ لَشَرَّمَتَابٍ ٩ جَهَنَّ رَبَصَلَوْنَهَا فَيِشْ ٱلْمِهَادُ ١٥ هَاذَا فَلْيَذُوقُوهُ جَمِيةٌ وَغَسَاقٌ ﴿ وَءَاخَرُمِن شَكِيهِ ۚ أَزْوَاجُ ﴿ هَاذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَامْرْحَبَّابِهِ فَإِنَّهُ مُرْصَالُواْالْتَارِ ﴿ قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَامْرْجَبَّا بِكُورُ أَنتُمْ قَلَامْتُمُوهُ لَنَا فَي شَن الْقَدَارُ ١ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَاهَنذَا فَزِدْهُ عَذَابَا ضِعْفَا فِي ٱلنَّادِ ١

مند المرزب المرزب

وَقَالُواْمَالَنَالَانَرَيْ رِجَالَاكُنَّانَعُدُهُ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ۞ أَتَّخَذَنَهُ مْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُ مُ ٱلْأَبْصَنْرُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلتَّارِيُ قُلْ إِنَّمَا أَنَامُنذِرُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ رَبُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ ۞ قُلْ هُونَبَوُّا عَظِيرُ ﴿ أَنَهُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ عَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنْمَا أَنَا أَنْدِيرٌ مُهِينُ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَنِّيكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوِّيتُهُ وَيَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْلَهُ, سَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْعَلَيْكُهُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبْرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسْتَكُبَّرْتَ أَمْرُثُتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ۞قَالَ أَنَاٰحَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَتَنِي مِن نَارِ وَخَلَقْتَهُ ومِنطِينِ ٩ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِ رَبِّي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَّى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوِينَهُمُ وَأَجْمَعِينَ ١ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١

قَالَ فَٱلْخَقُ وَٱلْخَقَ أَقُولُ ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَوْمِنكَ وَمِمَن بَيعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فُلَمَ اَأَسْتَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأَهُ مُبَعَدَحِينِ ﴾

### ٩

تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًالَّهُ ٱلذِينَ ۞ أَلَا يِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَاذُواْ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَّا آ مَانَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَايَهُ دِي مَنْ هُوَ كَذِبُ كَفَارٌ ﴿ لَوَأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَّاضَطَفَىٰ مِمَّا يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَةً أَهُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ يُحَوِّرُ ٱلَّتِ لَعَلَى ٱلنَهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلْيَلِّ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجُرِي لِأَجَلِ مُسَعَّى أَلَاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّدُ ٥

خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ ثُعَرَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثَمَانِيَةً أَزْوَجُ يَخَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُو خَلْقَامِّنْ بَعَدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُولَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞إِن تَحَفُرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُوْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرُوَانِ تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُرُّ وَلَاتَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُرُ فَيُنَيِّنَكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٢ \* وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ صُرَّدِعَارَيَّهُ, مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُوَّ إِذَا خَوَّلَهُ رِيعْمَةً مِنْهُ نَيِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن فَبَلُ وَجَعَلَ بِنَّهِ أَنْدَادُا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهُ وَقُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبُ ٱلنَّادِ المَّنْ هُوَقَنِيتُ ءَانَآءَ ٱلْيُلِسَاجِدَا وَقَابِمَا يَحَذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْرَحْمَةَ رَبِةُ مُقُلْهَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَايِعَامُونَ إِنَّمَايَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ ١ فَالْمَايَتَ لَكُرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَ ١ فَالْمَايِبَ الدِّالَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْرَبَّكُو لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكِيُّ الصَّبِيرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِجِسَابٍ ١

قُلْ إِنَّ أَمِرَتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُغِلِصًا لَّهُ ٱلدِينَ ﴿ وَأُمِرَتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَنِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَبِيرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِ مْرَوَمُ ٱلْقِيكُمَّةُ أَلَا ذَالِكَ هُوَا لَخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ۞لَهُ مِينَ فَوْقِهِ مَظْلَلٌ مِنَ ٱلنَّادِ وَمِن غَيْتِهِ مُظُلَلٌ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ ، عِبَادَهُ ، يَعِبَادٍ فَأَتَّقُونِ ١ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلْعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ اللَّهَ اللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَيُّ فَبَشِيْرِعِبَادِ ١ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُوْلِيِّكَ ٱلَّذِينَ هَدَائِهُ مُ ٱللَّهُ وَأُولَتِكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ ١ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْرَبَّهُ وَلَهُ مْغُرَقٌ مِن فَوَقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَخَرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُّ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ۞ ٱلرَّنَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا أَهُ فَسَلَّكُهُ مِنكَبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرَّةً يُغْرِجُ بِهِ وزَرْعَا مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْنُهُ مُضْفَرَّا ثُرَّا يَجْعَلُهُ مُحَطَّمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَ ١٠٠٠

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ وِالْإِسْلَامِ فَهُوَعَلَىٰ نُورِ مِن رَّبِّهُ ، فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مِن ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَتِيكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ٥ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَبَامُ تَشَلِيهَا مِّنَانِي تَقْشَعِرُمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُ مْرْثُعَّرْتَلِينِ جُلُودُهُ مْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكِرِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَاءَ ۗ وَمَن يُصْلِل ٱللَّهُ فَمَالُهُ رِمِنْ هَادٍ ﴿ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ عُسُوَّةً ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُتُمْ تَكْسِبُونَ ۞كَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِ فَأَتَنهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِن حَيثُ لَايَشْعُرُونَ۞فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزِيَ فِي ٱلْحَيْزَةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلِعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكَبَرُلُوْكَانُواْ يَعَامُونَ۞وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُ مُرِيَّتَذَّكَّرُونَ ١ فُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لِّعَلَّهُ مُرِيَّتَقُونَ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا زَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِمُنُونَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُلِهِ مَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَهُ بِمُلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُم مَّيِتُونَ ١٠ ثُمَّ إِنَّكُو يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ عِندَرَتِكُو مَخْتَصِمُونَ ١

الجُزِّدِ 15 الجُزْرِّدِ 19

\* فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ وَأَلَيْسَ فِي جَهَ نَرَ مَنُوكَى لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِءَ أُوْلَتِبِكَ هُمُٱلْمُتَّقُونَ 🚭 لَهُم مَّايَشَاءُ ونَ عِندَرَتِهِ فُرْدَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٢ لِيُكَفِرَاللَّهُ عَنْهُ مِ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَيِمُواْ وَيَجَزِيَهُ مَ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَغَمَلُونَ ﴿ الْيُسَالَقَهُ بِكَافِ عَبْدَهُ وَيُخَوِّوُنَكَ بِٱلْذِينَ مِن دُونِةٍ ، وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَكَالَهُ مِن مُضِلِّ ٱلْيَسَالُلَهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱلتِقَامِ ﴿ وَلَيِن سَأَلْتُهُ مِمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَةَ يْتُعِمَّاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِصُرْهَ لَ هُنَّ كَاللَّهُ عَلْمُ لَا هُنَّ كَاشِهُ فَاتُ ضُرِّهِ عَأْوُ أَرَادَ فِي بِرَحْمَةِ هَلْهُنَّ مُمْسِحَكُتُ رَحْمَتِهُ عَ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّكُونَ ١ فَالْمَ يَعَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَنِمِلَّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 🕲 مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ ٥

إِنَّا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِيةً ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَرْتَمُتْ فِي مَنَامِهَمُ أَفَيُنْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَيٰۤ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونِ اللَّهِ التَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوْلُوْكَانُواْ لَايَمْلِكُونَ شَيْئَاوَلَايَعْقِلُونَ۞قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّةً إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتِ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠ قُلُ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ في مَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَمِثْلَهُ رَمَعَهُ ولَافْتَدَوْاْ بِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ وَبَدَالَهُ مِينَ ٱللَّهِ مَالَوْيَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ٥

وَبَدَالَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ وِنَ ١ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلُنَاهُ يغمَّةَ مِنَّاقَالَ إِنَّمَآ أُويِيتُهُ رَعَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَلْكِنَّ أَحْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞قَدْقَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِفْمَا أَغْنَى عَنْهُ مِمَاكَ الْوُأْيَكِيبُونَ ۞ فَأَصَابَهُ مُ سَيِّنَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُلَاءِ سَيُصِيبُهُ وَسَيَّاتُ مَاكَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرَزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِنَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥ قُلْ يَبِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِ مْ لَا تَقْمَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغَفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ الرِّحِيهُ ﴿ وَأَيْدِبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوالَّهُ مِن قَبْلِأَن يَأْتِيَكُو ٱلْعَذَابُ ثُغَرَلًا تُنْصَرُونَ۞وَأَنَّبِعُوٓاْلَحْسَنَ مَآ أَنزِلَ إِلَيْتُ عُومِن رَيِحُونِ فَيَلِ أَن يَأْتِكُو ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُعْلَاتَشْعُرُونَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسْرَكَى عَلَىٰ مَافَرَّطَتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لِمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ ٥

أَوْتَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ أَوْتَـقُولَ حِينَ تَرَي ٱلْعَذَابَ لَوَأَنَّ لِي كُرَّةَ فَأَحُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ، بَالَىٰ قَدْجَآةَ تُكَءَايَنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَأَسْتَكُبَرَتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْعَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُ مُسْوَدَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّرَمَثُوكَ لِلْمُتَكِّينَ ﴿ وَيُنتَجِى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِ مَلَايَمَسُمُ ٱلسُّوهُ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ١٠ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوعَلَاكُلّ شَىء وَكِيلٌ ﴿ لَهُ مُعَالِمِدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلْذِينَ كَفَرُواْ بِنَايِنَتِ ٱللَّهِ أَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُ وِينَ ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ مَا أَمُرُوٓ فِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِن أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ بَل ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ ٱلشَّنكِرِينَ ﴿ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ رِوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّكُ بِيَعِينِهِ وَ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ٥

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَيعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَامَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُوَّنُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ۞وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِيْهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ وَجِأَى ءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُ فِينَتُكُلُ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَانُونَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ جَهَـنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَاجَآهُ وِهَا فَيْحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُ مْخَزَنْتُهَا أَلَوْ يَأْيِكُمْ رُسُلُ مِنْكُو يَتْلُونَ عَلَيْكُو مَايَنِ رَبِّكُو وَيُسْذِرُونَكُمْ لِلصَّاءَ يَوْمِكُو هَنَأَ قَالُواْبَكَ وَلَكِنَ حَقَّتْ كَلِمَـهُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ الله فِيلَ أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَمَّرَ خَلِدِينَ فِيهَا أَفِي أَمْ فَسَمَنُوي ٱلْمُتَكَيِينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبِّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَىٰ إِذَا جَآءُ وِهِ اوَفِيْحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُ مْخَزَنَتُهُا سَلَامُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مُرطِبْتُ مْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَءُ فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلْمِلِينَ ﴿

وَتَرَى ٱلْمَلَتِ حَمَّمَ مَا فِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ خُرُو قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْمِقِ وَقِيلَ ٱلْمَعْدُ يِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ١

## ٩

#### 

وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلْقَلْوَلِّ لِآ إِلَّهَ إِلَّا هُوِّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُ مِنِ ٱلْبِلَادِ ٥ كَذَّبَتْ قَبَلَهُ مْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَخْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ فَأَخَذْتُهُ مِّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ۞وَكَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَخْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ، يُسَيِّحُونَ بِحَمّدِ رَيِّهِ مْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَا وَسِعْتَ كُلِّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَيِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيرِ ٥

رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُ وْجَنَّاتِ عَدْنِ ٱلْبِي وَعَدِتَّهُ وْوَمَن صَلَّمَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَدُرِيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيْعَاتِ يَوْمَهِ بِهِ فَقَدْ رَجِمْتَهُ وَذَيْلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَقْيَ كُرُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْتَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكْفُرُونَ ۞ قَالُواْرَبَّنَا أَمَتَنَا أَثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا أَثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجِ مِن سَبِيلِ ﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا ذُعِت ٱللَّهُ وَحْدَهُ، حَكَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ، تُؤْمِنُواْ فَٱلْحَكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيٰ ٱلْكَبِيرِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ وَالْنِيهِ وَيُنَزِّلُ لَكُوْمِنَ السَّمَآءِ رِزْقَأْوَمَايَتَذَكَ وَإِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ فَأَوْمَا يَتَذَكُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكِرِهَ ٱلۡكِيۡفِرُونَ ۞رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنِ دُو ٱلْعَرِّشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَيْمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ﴿ يَوْمَهُم بَيْرِزُونَّ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُ مُنْيَ عُلِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَرِ لِلَّهِ ٱلْوَجِدِ ٱلْقَهَارِ ١

ٱلْيَوْمَ الْجُوْزَيْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ لَاظُلُمَ ٱلْيُوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآرِفَ فِي إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِكَظِمِينَ مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيءِ وَلَاشَفِيعِ يُطَاعُ ۞ يَعَلَرُ خَابِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تَخْفِى ٱلصُّدُورُ ۞ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ، لَا يَقَضُونَ بِشَىءُ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴿ أُولَوْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَهُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْهُمْ أَشَدَّمِنْهُ مُوْوَةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُ وَٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ مِرْوَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ۞ ذَٰلِكَ بِأُنْهُمْ كَانَت تَأْيِيهِ مْرُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُ وُٱللَّهُ إِنَّهُ، فَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ۞وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِيّنَا وَسُلَطَانِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَّى فِرْعَوْتَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنجِرُكَذَابُ ١٠٠ قَلَمَا جَاءَهُم بِٱلْحَقِينِ عِندِنَاقَالُواْ اَقَتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسْتَحْيُواْ يَسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُالْكَيْفِرِينَ إِلَّافِي ضَلَالٍ ٥

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيَ أَقْتُلُمُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّهُ وَإِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِن كُلِّي مُتَكِّيرِلَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ۞وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِن ءَالِ فِرْعَوْتَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ وَأَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَـعُولَ رَفِي اللَّهُ وَقَدّ جَآءَ كُم بِٱلْبَيِنَاتِ مِن زَيِكُمْ وَإِن يَكُ كَا حَاذِ بَافْعَ لَيْهِ كَذِبُهُ أَ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿ يَنْفُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ طَلِهِ إِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إن جَاءَنَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُو إِلَّامَآأُرَىٰ وَمَآأَهُ دِيكُو إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجِ وَعَادِ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعِبَادِ ١ وَيَلْقَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَتَكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيرٌ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ٢

وَلَقَدْجَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِي مِعَاجَاءَ كُم بِيِّهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُ مِ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ، رَسُولًا كَنْ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقٌ مُّرَتَابُ ۞ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُ لَطَانِ أَتَلَهُمِّكُ مُرْمَقْتًا عِندَاللَّهِ وَعِندَالَّذِينَ ءَامَنُواْكَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مُنَكِّيرِ جَبَّارِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَكُونُ أَبِنِ لِي صَرْحًا لَعَ إِنَّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْجَنبَ ﴿ أَسْجَنبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَاذِبًا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ ، وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَاكِيْدُفِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ۞وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ يَنْقُومِ إِنَّمَاهَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَامَتَاءٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُالْقَرَادِ ٥ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّامِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن دَكِرَا وْأَنْثَى وَهُوَمُوْمِنْ فَأُولَا إِلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِجِسَابٍ ١

الجزب

\* وَيَنْقَوْمِ مَالِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَيَذْعُونَنِيَ إِلَى ٱلنَّارِ ا تَدْعُونَنِي لِأَحْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ مِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَرِيزِ ٱلْغَفَّرِ ۞ لَاجَرَمَ أَنْمَا تَدْعُونَنِيَّ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ رِدَعُوهٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَتَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ النَّارِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَدُهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُولًا وَحَافَ بِعَالِ فِرْعَوْرَ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَيْسَيَّأً وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلْسَاعَةُ أَدْخِلُوٓا عَالَ فِرْعَوْرِتَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ۞وَإِذْ يَتَحَاجُونِ فِي ٱلنَّارِ فَيَتَقُولُ ٱلصُّبِعَفَنَّوُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤا إِنَّاكُمُ تَبَعَافَهَلَ أَنتُ مِتُغْنُونَ عَنَانَصِيبًا مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُوٓا إِنَّاكُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَـنَّمَ آدْعُواْرَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَايَوْمَامِنَ ٱلْعَذَابِ ٥

قَالُوٓا أَوَلَوْ نَكُ تَأْتِيكُوْرُسُلُكُم بِٱلْبَيْنَاتِ قَالُواْ بَالْ قَالُواْ فَأَذَعُوًّا وَمَادُعَنَّوُا ٱلْكَيْفِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ٥ إِنَّالْنَنْصُرُرُسُلَنَاوَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْفِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّلِينِ مَعْذِرَتُهُ مَّ وَلَهُ مُ ٱللَّغْنَةُ وَلَهُ مُسُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَئِ وَأَوْرَثْنَا بَنِيَ إِسْتَرْءِيلَ ٱلْكِتَبَ ﴿ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِ ٱلْأَلْبَاتِ ۞ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَسْتَغْفِرُ إِذَنْبِكَ وَسَيَحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ بِٱلْعَيْنِي وَٱلْإِبْكَ مِنْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِّدُ لُونَ فِي عَايَدِتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَىٰهُ ثُرَانِ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِيْرٌ مَّاهُم بِسَايِعِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَحَاتُهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَحَبَرُمِنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَهِ عِنَ أَحَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَّمُونَ ٥ وَمَايِسَتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِى ۚ فَلِي لَا مَّاتَتَذَكَ عَرُونَ ٥

إِنَّ ٱلْتَنَاعَةَ لَآيِيَةً لَارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُثَّرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونَ أَسْتَجِبَ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَحَيِّرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّرَ دَاحِرِينَ ۞ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّذِي كَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَ مَارَمُبْصِرَّأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَيْكِنَّ أَحْتَرُ ٱلنَّاسِ لَايَشْحُرُونَ ﴿ وَالْحَمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِ شَيءِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو فَأَنَّ تُوْفَكُونَ ١ كَذَالِكَ يُوْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَنِ ٱللَّهِ يَخِحَدُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَرَ صُورَكُمْ وَرَزَفَكُم مِنْ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ أَلَّهُ وَبُكُمُّ فَتَسَارَكَ ٱللَّهُ وَبُ ٱلْعَنْكَمِينَ ﴿ هُوَالْحَيُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّاهُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ أَلْحَمْدُ يِنَّهِ رَبِ الْعَنْلَمِينِ ﴿ قُلْ إِنِّ الْعَنْلَمِينِ ﴿ قُلْ إِنِّ الْعَنْلَمِينِ ا نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَذَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّاجَلَةِ فِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْاِمَ لِرَبَ ٱلْعَالِمِينَ ﴿

-

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطَعَةِ ثُمَّ مِن عَلَقَةِ ثُمَّ يُخْرِجُكُوطِفْلَا ثُمَّ لِتَبَلُغُوۤ أَشُدَّ كُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبَلٌّ وَإِنْتَبَلْغُوۤ الْجَلَامُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ هُوَٱلَّذِي يُحْيِء وَيُعِيثُ فَإِذَا فَضَىٰ أَمْرَافَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ أَلَوْنَزَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَايِلُونَ فِيَّ ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنِّلَ يُصْرَفُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَاب وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ مِرُسُلَنَّا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ في أَعْنَقِهِ مِرَالسَّكَ سِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُ مُ أَيْنَ مَا كُنُتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُواْعَنَا اِللَّهِ لَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا كَ ذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَايِفِينَ ٥ ذَالِكُم بِمَاكُنُتُمْ تَفَرْحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ ١٥ أَدْخُلُوا أَبْوَبَجَهَ نَرَخَادِينَ فِيهَا فَيَشَمَّوُى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ ۞فَأَصِيرُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقِّ فَإِمَّالرُيَّنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُ مْ أَوْنَتَوَفَّيَ نَكَ فَإِلَيْ نَايُرْجَعُونَ ٥

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَارُسُلَامِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُ مِنْنَ لَرْنَقُصُصْعَلَيْكُ أَوْمَاكَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٩ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُو ٱلْأَنْعَكَمَ لِتَرْكَبُواْمِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَإَكُرْفِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَبَلُّغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ يَحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيدِكُمْ ءَايَنِتِهِ ءَفَأَى ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ أَفَلَزِيَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُرْكَانُوۤاْ أَكُثَرَمِنْهُ مُوَأَشَدَّ قُوَّةَ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُ مِمَّا كَانُواٰ يَكْسِبُونَ المُ فَلَمَّا جَآءَتُهُ مُرُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُ مِينَ ٱلْعِلْيروَحَاقَ بِهِمِمَاكَانُواْ بِهِءِيَسْتَهْزُءُونَ۞فَامَارَأُواْ بَأْسَنَاقَالُوٓاْءَامَنَابِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَكَنَاوِكَ فَرَنَابِمَاكُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُ مُ لَمَّا رَأَوْ أَبَأْسَنَّأْسُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدَّخَلَتْ فِي عِبَادِهُ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ١

#### ٤

حمّ ۞ تَعْزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِتَبُ فَصِلَتَ مَائِئَةُ و قُرْءَ انَّا عَرَبِيَّ الْفَوْمِ بِعَلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَحْتُرُهُمْ فَهُ رَلَايَسَمَعُونَ ٥ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِينَا فِي أَكِينَةٍ مِمَّانَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيَّ اذَانِنَا وَقُرُّوَمِنُ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ا قُلْ إِنَّمَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا إِلَهُ كُو إِلَّهُ وَلِيدٌ فَأَسْتَقِيمُوٓ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّبِكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْرَكَيفِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ لَهُ رَأَجْرُعَيْرُمِمْنُونِ۞ قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَارَ وَابِي مِن فَوْقِهَا وَبَدَرِكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَقُونَهَا فِي أَرْبَعَهِ أَبَّامِ سَوَّآءَ لِلسَّآبِلِينَ ۞ ثُعَرَاسَتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱتْتِيَاطُوعًا أَوْكَرْهَاقَالَتَاۤ أَتَيْنَاطَآبِعِينَ ١

فَقَضَىٰهُنَّ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَابِمَصَنِيحَ وَحِفْظَاْذَاكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ فَإِنَّ أَغْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُوْصَاعِقَةً مَثْلَ صَاعِقَةٍ عَادِوَتُمُودَ ١٤ إِذْ جَاءً نَّهُ مُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مْ وَمِنْ خَلْفِهِ مِرْ أَلَا تَعَبُدُوٓ أَ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَكِّكَةُ فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ ، كَفِوْرُونَ ۞ فَأَمَّا عَادٌ فَٱسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَةً أُولَةٍ بِرَوْا أَنَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُ مُرْهُوَ أَشَدُّ مِنْهُ مُرْفُوَّةً وَكَانُواْبِنَايِكِينَا يَجْحَدُونَ ﴿ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحُاصَرْصَرَافِي أَيَّامِ خَيسَاتِ لِنُكِيفَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَّأُولَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَكَى وَهُرْ لَايُنصَرُونَ ١ وَأَمَّاثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَاعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُ مُرصَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ۅٙڹؘۼۜؽٮؘٵٱلَّذِينَۦٓامَنُواْ وَكَانُواْيَتَقُونَ۞وَيَوْمَرِيُحْشَهُرُأَعْدَلَوُاللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُ مْرِبُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَاجَآهُ وَهَاشَهِ دَعَلَيْهِ مْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدِ تَرْعَلَيْنَا فَالُواْ أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلِّ شَيْءُ وَهُوَ خَلَقَكُو أَوَلَ مَرَّةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَمَاكُنتُ مِنْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُوْسَمْ عُكُوْوَلَا أَبْصَارُكُوْ وَلَاجُلُودُكُو وَلَكِن ظَنَتَتُواْنَ ٱللَّهَ لَايَعَلَمُ كَيْسِرًا مِمَّاتَعْ مَلُونَ ﴿ وَذَالِكُو ظَنَّكُو الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَزَّدَ نَكُو فَأَصْبَحْتُم مِنَ ٱلْخَنِيرِينَ ﴿ فَإِن يَصْبِرُواْ فَأَلْنَارُمَنُوكَ لَهُ مُرَّوَان يَسْتَعْيَبُواْ فَمَاهُم مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠ وَقَيَّضْنَالَهُ وْفُرْنَآة فَرْيَّنُوالَهُم مَّابَيْنَ أَيْدِيهِ مُورَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمِّمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مِينَ ٱلْجِنَ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُ مُكَانُواْ خَسِرِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَشْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْافِيهِ لَعَلَّكُونَغَيْلِبُونَ۞فَلَنُذِيفَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابَا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَكُمُ أَسْوَأَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَٰلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلتَّارُّلَهُمْ فِيهَادَارُا لِخُلْدِجَزَآءٌ بِمَاكَانُواْ بِعَايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبِّنَاۤ أَرِيَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَخْتَ أَقْدَامِنَالِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَأَرَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِحَةُ أَلَاعَكَافُواْ وَلِاتَحَزَفُواْ وَأَنْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُرْ تُوعَدُونَ ﴿ خَنُ أَوْلِيَا وَكُمْ فِي ٱلْخَيَرَةِ ٱلدُّنيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْ نَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَدَّعُونَ ۞ نُزُلَامِنَ عَفُورِ رَّحِيمِ ۞ وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلَا مِتَن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَدْلِحَا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوِي ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيِّنَكَ وَيَتِنَهُ وَعَذَوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِيُّ حَمِيهٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلَّاذُوحَظِّعَظِيرٍ۞ وَإِمَّايَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذْبِٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ الْكِيهِ ٱلْيَلُ وَٱلنَّهَ ارُوَالشَّمْسُ وَٱلْقَعَرُ لَا تَسْجُدُ وَاللَّهَ عَسِي وَلَا لِلْقَ مَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُرُ إِيَّاهُ نَعْبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَكَبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَيِكَ يُسَيِحُونَ لَهُ رِبِأَلَيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايسَّتَمُونَ ١٠٥

1111

وَمِنْ ءَايَنِيهِ مَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَنْشِعَةً فَإِذَاۤ أَنْزَلْنَاعَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَنَ وَرَبَتَۚ إِنَّ ٱلَّذِي أَحَيَاهَالَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡقَيٰٓ إِنَّهُۥعَلَىٰ كُلِّهَٰىٰءِ قَدِيرُ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيٓءَ ايَنِتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْمَأَ أَفْسَ يُلْفَى فِي ٱلنَّارِ خَيْرُا مَنَ يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْفِينَمَةُ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُهُ إِنَّهُ رِبِمَاتَغَمَلُونَ بَصِيرٌ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِلَمَّا جَاءَهُمَّ وَإِنَّهُ رَلَّكِتَبُ عَزِيزٌ ۞ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِيُّهُ ء نَهٰ إِلَّ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدِ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبَلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَدُومَغَفِرَةِ وَدُوعِقَابِ أَلِيمِ ﴿ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَ انَّا أَعْجَمِيَّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُّهُۥ ءَ اعْجَمِينٌ وَعَرَيْنٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآ أَوَّالَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِ مِرْوَقُرُّ وَهُوَعَلَيْهِ مِعَمَّى أَوْلَتِهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَاكَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَّبِكَ لَقُضِي بَيْنَهُ مُرْوَانَهُ وَلَفِي شَكِي مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِيةً ءُومَنَ أَسَاءً فَعَلَيْهَ أُومَارَبُّكَ بِظَلَّيْرِ لِلْعَبِيدِ ١

الميزية 10 الميزية 10

\* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِن أَكْمَامِهَا وَمَاتَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَيَوْمَرُ يُنَادِيهِ مَرْأَنْنَ شُرَكَآءِي قَالُوّاْءَاذَنَّكَ مَامِنَّامِن شَهِيدِ ﴿ وَضَلَّعَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَدْعُونَ مِن فَبَـٰلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُ مِين مَّحِيصٍ ١ لَايَسْعَدُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَايَهِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسٌ فَنُوطُ ١ وَلَينَ أَذَ قُتُهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاةً مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِيَ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسْنَى فَلَنُنَتِئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَاۤ أَنْعَتَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَن أغرض ونتابيحانيه وإذامتك ألشر فذودعآء عريض الله الله المُعَمِّمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّرَ كَعَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُ مِمَنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ سَنْرِيهِ مَ ايَكِينَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِ رْحَتَّى يَتَبَيَّزَ لَهُ مُرَأَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَرْ يَكْفِ بِرَيْكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدُ ١ أَلَا إِنَّهُ مُ فِي مِرْيَةِ مِن لِقَاءِ رَبِّهِ مُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءِ مُّحِيظُ ٢

### ٩

#### 

حمّ ٢ عَسَقَ ٢ كَذَالِكَ يُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَايَكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمّدِ رَبِّهِ مْرُوَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُّ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَغُورُ ٱلرَّحِيهُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ ٱللَّهُ حَفِيظً عَلَيْهِ مُومَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ٥ وَكَذَاكِ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَ انَّاعَرَبِيَّا لِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَيٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَبَوْ مَا لَجُمْعِ لَارَيْبَ فِيهُ فَرِينٌ فِي ٱلْجُنَّةِ وَفَرِينٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُ مِرْأُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاهُ فِي رَحْمَتِهُ وَٱلظَّالِمُونَ مَالَهُ مِينَ وَلِيَ وَلَا نَصِيرِ ﴾ أمِر ٱتَخَذُواْ مِن دُونِهِ عَأَوْلِيَاتًا قَالَتَهُ هُوَٱلْوَلِيُّ وَهُوَيِّتِي ٱلْمَوْتِكِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمَا أَخْتَلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُۥ إِلَى اللَّهُ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ٥

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُومِنَ أَنفُسِكُمُ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَدُوأَزُوكَ جَايِذُ رَوُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِنْيَ أَوْهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ لَهُ مُقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ رِبِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠٠ \* شَرَعَ لَكُرِينَ ٱلدِينِ مَاوَضَىٰ بِهِ عَوْحَاوَ ٱلَّذِي أَوْحَيْمَ آ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَابِهِ ۚ إِبْرَهِ مِرَوَمُوسَى وَيَعِيسَيُّ أَنْ أَقِهِ مُواْالِدِينَ وَلَاتَتَفَرَّقُواْ فِيهُ كَبُرُ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَاتَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجْتَبِيّ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَقُولُمُ إِلَامِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْرُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُ مُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَاقِي مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ فَإِذَالِكَ فَأَدْغُ وَٱسْتَقِعْ حَدَمَا أَمِرُتَّ وَلَاتَتَّبِعُ أَهْوَاءَ هُ تُرْوَقُلْ ةَ امَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابُّ وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمُ لَاحُجَّةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَللَهُ يَجَمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ١

 $\partial_{H}$ 

EAE

وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا أَسْتُجِيبَ لَهُ وَحُجَّتُهُمْ دَاحِضَةُ عِندَرَبِهِ مِ وَعَلَيْهِ مَعَضَبٌ وَلَهُ مُعَذَابٌ شَدِيدُ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَاتَ ۚ وَمَايُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَأُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُوتَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ٥ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَاءً ۚ وَهُوَ ٱلْقَوِيُ ٱلْعَزِيرُ ان يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثَةُ أَلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِيَّةُ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَ انْوْيَدِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ وِفِ ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ۞ أَمْرَلَهُمْ شُرَكَ وَأُشْرَعُواْ لَهُ مِينَ ٱلدِّينِ مَالَةِ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَاكِيمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَكُمُرُّ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّلِيمِينَ لَهُ مُعَدَّابٌ أَلِيهٌ ۞ تَرَى ٱلظَّلِيمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ وَهُوَوَاقِعٌ بِهِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَالُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجُنَّاتِّ لَهُم مَّايَشَاءُونَ عِندَرَتِهِ تُرْدَالِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكِيرُ ١

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّلِيحَنِيُّ قُل لَا أَسْتَلُكُوْعَلَتِهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْفُرْيَّ وَمَن يَفْتَرِفْ حَسَنَةَ نَزِدْ لَهُ مِنْهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّافَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِتْمِعَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمَعُ ٱللَّهُ ٱلْبَيْطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحُقَّ بِكَلِمَنْ يَعْتِهِ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعَفُواْ عَنِ ٱلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَاتَقَعْلُونَ ۞ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم ِ فَنَ فَضَالِهُ عَوَٱلْكَيْفِرُونَ لَهُ مَ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٠ ﴿ وَلَوْبَسَطَ أَلَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ وبِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيِّتَ مِنْ بَعْدِ مَافَنَظُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُۥ وَهُوَ ٱلْوَلَيُّ ٱلْجَيدُ ﴿ وَمِنْ وَايَنِيهِ مِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاسَتَ فِيهِمَامِن دَآبَةً وَهُوَعَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآهُ فَيَدِيرٌ ۞وَمَآأَصَبَكُرُ مِن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُرُ وَيَعُفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَآ أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِ ٱلْأَرْضُ وَمَالَكُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ٥

سند المحرّب الم

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجُوَارِفِي ٱلْبَحْرِكَا ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ إِن يَشَا أَيُسْكِن ٱلرِّيحَ فَيَظَلَلْنَ رَوَاكِدَعَلَى ظَهْرِهِ عَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورٍ ﴿ أَوْيُوبِهُ مُنَّا بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ ﴿ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِ لُونَ فِي ءَايَنِيّنَامَا لَهُمْ مِن يَحِيصٍ فَمَّاَ أُوبِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١ وَالَّذِينَ يَجْتَذِبُونَ كَبَّتِهِرَ ٱلْإِثْرِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَامَا غَصِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِزَتِهِ مْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُ وَشُورَىٰ بَيْنَهُ وَمِمَّارَزَقَنَهُ وَيُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغِيُ هُرِيَنتَصِرُونَ ۞ وَجَزَّ وَالسِّينَةِ سَيِنَةٌ مِنْلُهَا فَمَنْعَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ مَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لِلايُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَمَنَ ٱلتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ءَفَأُوْلَتِهِ فَاعَلَيْهِ مِن سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَعْنُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ أُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن يُصَلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن وَلِي مِنْ بَعْدِ فَي وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدِّمِ مِن سَبِيلِ ١

وَتَرَانِهُ مْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُنْقِيرٍ ﴿ وَمَاكَانَ لَهُ مِينَ أَوْلِيَآ يَنَصُرُونِهُ مِ يِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُصِّيلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن سَبِيلِ ۖ ٱلسَّنَجِيبُواْ لِرَبِكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدًا لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُم مِن مَّلْجَإِيوْمَهِذِ وَمَالَكُ مِن نَكِيرِ ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَامُ وَإِنَّا إِذَا أَذَفْنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَارَحْمَةُ فَرِحَ بِهَ أَوَإِن تُصِبْهُ مُرسَيِّنَةٌ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِ مِنْإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كُفُورٌ ۞ لِللهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ يَخْلُقُ مَايَشَاءٌ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاهُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْيُزَوِّجُهُ مَرْدُكُرَانَا وَإِنْكَا وَيَجْعَلُمَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ رُعَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥٠ وَمَاكَانَ لِشَرَأَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيَّا أَوْمِن وَرَآي جِحَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوجِيَ بِإِذْنِهِ عَمَايَشَاءُ إِنَّهُ مَعَلِيٌّ حَكِيرٌ ٥

المورث المورث

# ٩

ينسب مِاللَّهِ الرَّحْيِرُ الرَّحِيبِ

وَالَّذِي مَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنْسَرَنَا بِهِ عَبَلَاةً مَّيْمَا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَاوَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَلِمِ مَاتَزَكِبُونَ ۞لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ = تُرَّ تَذَكُرُواْ يِعْمَةَ رَبِّكُو إِذَا أَسْتَوَيْتُ وَعَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَاهَلَذَا وَمَاكُنَّالَهُۥ مُقْرِنِينَ۞وَإِنَّآ إِلَىٰ رَيِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ۞وَجَعَلُواْلَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَزَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ مُّهِ بِنُّ إِنَّ أَمِ لَتَّخَذَ مِمَا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِٱلْبَيْيِنَ ﴿ وَإِذَا بُشِرَأَ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكُلا ظَلَوَجْهُهُ مُسْوَدُا وَهُوَكَظِيرُ ﴿ أُومَن يُنَشَّوُا فِي ٱلْجِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتِيكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْرِعِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَا أَشَهِدُ وأَخَلْقَهُمْ مُسَتَّكُمَّتُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَانُونَ ﴿ وَقَالُواْلُوْسَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبَدْنَهُمْ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِر إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَبَامِن قَبْلِهِ وَهُم بِهِ وَمُسْتَمْسِكُونَ ﴿ بَلْ قَالُوٓ أَإِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَاعَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّاعَلَىٰٓءَاثَىٰرِهِمِمُّهُمَّدُونَ ١

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ الْاقَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَيَجَدُنَآءَ ابَآءَ نَاعَلَىٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٓءَ الَّذِهِم مُّقْتَدُونَ ١ \* قَالَ أُولَوْجِثْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدِثُمُ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمُ قَالُوٓأ إِنَّا بِمَآ أَرُّسِلْتُم بِهِ ، كَيْفِرُونَ ۞ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمَّ فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ۞ وَإِذْقَالَ إِبْرَهِمِهُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ رَسَيَهَ دِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةَ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ الْعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَنُّولُاءَ وَءَابَآءَ هُرَحَتَّى جَآءَ هُوْ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّهِينٌ ١ وَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحُتُّى قَالُواْهَنذَاسِحَرٌ وَإِنَّابِهِ،كَيْفِرُونَ۞وَقَالُواْ لَوْلَانُزِلَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيرٍ ﴿ أَهُرَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ فَخَنُ فَسَمْنَابَيْنَ هُرِمَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأُورَفَعْنَابِغُضَهُمْ فَوْقَ بَغْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم يَعْضَاسُ خَرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلُولَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَكِيدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَحَيُفُرُ بِٱلرَّحْلَنِ لِبُيُوتِهِ مِّ شُقْفَا مِن فِضَّةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٥

وَإِبُيُوتِهِ مَ أَبُوَبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَشَكِونَ ﴿ وَرُخُرُفَأُوٓ إِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّامَتَنُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُوۤ ٱلْآخِرَةُ عِندَرَيِكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُعَن ذِكِرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ, شَيْطَانًا فَهُوَلَهُ وَقَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُ مُر لَيْصُدُّ ونَهُ مَعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَكَيْتَ بَيْنِي وَهَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فِيشَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَ كُو ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَتَتُمْ أَنَّكُو فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهْدِي ٱلْعُمْىَ وَمَنَ كَانَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُ مِمُّنتَقِمُونِ ۞ أَوْنُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُ مَ فَإِنَّا عَلَيْهِ مِثُقْتَدِرُونَ ١٠٥ أَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لِّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ﴿ وَسْعَلْ مَنْ أَرْسَدُلْنَا مِن قَبْيِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَامِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَاۤ إِلَىٰ فِنْرَعَوْنَ وَمَلَانِهِ عَفَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ ١ فَلَمَّاجَآءَهُم بِعَايَنِينَآ إِذَا هُو مِنْهَا يَضْحَكُونَ

وَمَانُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَحْتِبُرُ مِنْ أُخْتِهَ أَخَتِهَ أَوَأَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُ مِيرَجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْيَنَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ إِنَّنَالَمُهَتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ٥ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَ قَالَ يَنَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَنذِهِ ٱلْأَنْهَا رُبَحْ رِي مِن تَحْتَىٰۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنَ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِ بِنَّ وَلَايَكَادُيْبِينُ ﴿ فَلَوْلَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَاةً مَعَهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ مُقَتِّرِينِينَ ۞فَٱسْتَخَفَّ فَوْمَـهُ، فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُ مُركَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ﴿ فَلَمَّا مَا سَفُويَا ٱنتَقَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَفَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَاهُوْ سَلَفَاوَمَثَلَا لِلْآخِيرِينَ ۞ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴿ وَقَالُوٓاْءَ أَالِهَ مُنَاحَيْرُاْمْ هُوْمَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَّابَلْ هُرْ فَوْمٌ خَصِمُونَ ١١٥ إِنْهُوَ إِلَّاعَبْدُ أَنْعَمْنَاعَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ۞ وَلَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَامِنكُمْ مَّلَتَهِكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ ٢

وَإِنَّهُ رَلِعِلْمُ لِلْسَاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَأَتَّبِعُونَ هَا ذَا صِرَطَّ مُسْتَقِيرٌ ﴿ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ وَلَكُو عَدُوٌّ مُّهِينٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِنْتُكُرُ بِٱلْحِصْمَةِ وَلِأُبِينَ لَكُمُ بِغَضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيتُّهِ فَٱتَّـعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهُ اللَّهَ هُوَرَتِي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَنذَاصِرَطْمُسْتَقِيرٌ اللَّهُ فَاخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِيهِ مُّرْفَوَتِ لَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيهِ ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُ مِبَغْتَةً وَهُ مُلَايَشْعُرُونَ ۞ ٱلْأَخِلَاءُ يُوْمَدِذِ بَعَضُهُ مِّ لِيَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَقِينَ ﴿ يَعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُوْ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخَزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَائِلِينَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ الْدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَ جُكُمْ تُحْبَرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُواَبِ وَفِيهَا مَانَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنَ ۗ وَأَنتُمْ فِيهَا خَيْلِدُونَ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِثْنَهُ هَابِعَاكُنْتُهُ تَعَمَلُونَ ١ كُونِهَا فَكِهَةً كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُونَ ١

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَ مَّرْخَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَاظَامُنَهُ مُرَوَلِّينَ كَانُواْهُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَوْأَيَكُ لِللَّهُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُمْ مَلَكِتُونَ ١ لَقَدّ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَيْرِهُونَ ۞ أَمْرَأَبْرَمُوۤ الْمَرَّا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١ أُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِتَرَفُرْ وَنَجْوَلْهُ مُّ بَلَى وَرُسُلُنَالَدَيْهِ مْ يَكْتُبُونَ ١٠ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ ١ السَّبَحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَٱلَّذِي فِي ٱلْسَيَمَآ إِلَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَلُكُنِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَبَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندَهُ,عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ @وَلَايَمَيْكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْخَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٥ وَلَبِن سَأَلْتَهُ مِثَنْ خَلَقَاهُمْ لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عِنْرَبِ إِنَّ هَلَوُلَا ۚ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُ مُووَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞

#### ٩

حمّ ۞ رَٱلْكِتَكِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ مُّبَرَكَةً إِنَّاكِنَّامُنذِرِينَ ۞ فِيهَايُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِيَكِيمِ ۞ أَمْرًا مِنْ عِندِنَاۚ إِنَّاكُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِن رَّبِكُ ۚ إِنَّهُۥهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّ الْمُ إِن كُنتُومُوقِينَ ۞ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُويَكُني، وَيُعِيثُ لَنَّكُمُ وَرَبُ ءَابَآيِكُوا لَأَوْلِينَ ٥ بَلْهُمْ فِي شَانِي يَلْعَبُونَ ٥ فَأَرْتِقِتِ يَوْمِ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينٍ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَاعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ وَبَّنَا ٱحْشِفْعَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُوْمِئُونَ اللهُ وُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُ مُرَسُولٌ مُّينَ اللَّهُ مُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّينَ اللَّهُ تُعَرَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّرُمَّجْنُونٌ ۞ إِنَّا كَاشِغُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمُ عَآيِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْسَةَ ٱلْكُبْرَيْ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ٠ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا قَبَّلَهُ مُوقَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كُرِيمُ ﴿ أَنْ أَذُواْ إِلَىٰٓ عِبَادَ اُللَّهِ إِنِّي لَكُ مْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞

خد الجزب

وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ وَاللَّهِ إِنَّ وَاللَّهِ إِلَى عُدْتُ بِرَنِي وَرَيْكُو أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَّرْ تُؤْمِمُواْ لِي فَأَعْتَزِلُونِ ۞ فَدَعَارَيَّهُ وَأَنَّ هَلَوُلَاءٍ فَوَمْ مُجْرِمُونَ ١٠٥ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمُ مُتَبَعُونَ ١ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهْ وَأَلْإِنَّهُ مُخْدَدٌ مُّغْرَقُونَ ١ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿ وَنَعْمَةٍ كَانُواْفِيهَافَكِهِينَ۞كَذَالِكُ وَأَوْرَثْنَهَافَوْمًاءَاخَرِينَ۞فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظَرِينَ ۞ وَلَقَدْ لَجَيْنَابَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَمِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْنَ إِلَّهُ كَانَ عَالِيَا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُ مْ عَلَىٰ عِـ لَمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْآيِكَةِ مَافِيهِ بَلَاقًا مُبِينَ ﴿ إِنَّ هَلَوُٰلِآءٍ لَيَقُولُونَ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَاٱلْأُولَىٰ وَمَاخَفُ بِمُنشَرِينَ ۞ فَأْتُواْ بِعَابَآيِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ أَهُمْ خَيْرُأَمْ قَوْمُ تُبَيِّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَّهُمَّ إِنَّهُمْ حَالُوا مُجّرِمِينَ ﴿ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَكِينِنَ ا مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِي وَلِكِنَ أَحُمُ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِي وَلِكِنَ أَحْمُ أَحَمُ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَلَتُهُ وَأَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَايُغَنِّي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْنَا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١ ﴿ إِلَّا مَن رَّجِعَ أُللَّهُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ۞ طَعَامُ ٱلْأَيْدِيهِ ۞ كَٱلْمُهْلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ۞ كَعْلَى ٱلْحَيِيهِ ٥ خُذُوهُ فَأَعْتِهُ أَلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١ ثُمَّ صُبُواْ فَوْقِ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَيِيهِ ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَنذَا مَا كُنْتُم بِهِ ، تَمْ تَرُونَ اللَّهُ الْمُثَقِيرَ فِي مَقَامِ أَمِينِ ﴿ فِي جَنَّنِ وَعُيُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعُيُونِ @يتلبتسُوب مِن سُندُس وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَلِيلِينَ ﴿ كَذَالِكَ وَزَقَجْنَاهُم بِحُورِعِينِ ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكِمَةِ وَامِنِينَ ﴿ لَا يَذُوفُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ وَوَقَىٰهُ مَعَذَابَ ٱلجَيْحِيرِ ﴿ فَضَلَامَن زَبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَٱلْفَوَرُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَ عَرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُ مِثْرُتَقِبُونَ ۞

٩

### 

حمّ أَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيْمِ فِي إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَنْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفِي خَلْقِكُمُ وَمَايَبُتُ مِن دَابَةٍ عَايَتٌ لِقَوْمِ يُوفِنُونَ ۞ وَأَخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن زِرْقِ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَمَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِيَنَجِ ءَ اِنكُ لِقَوْمِ يَعَقِلُونَ ۞ يَلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَاعَلَيْكَ بِٱلْحُقِّ فَيَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَ الِكِيِّهِ ءِ يُوْمِنُونَ ۞ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْسِرِ ۞ يَسْمَعُ ءَ ايَكِ ٱللَّهِ تُتَالَىٰعَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَهْ يَسْمَعْهَا أَبَشِرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَاكِينَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوِّا أُوْلَتِهِكَ لَهُ مُ عَذَابٌ مُهِينٌ ٢ مِن وَرَآبِهِ خِجَهَ نَرُولَا يُغَنِّي عَنْهُ مِ مَاكْسَبُواْ شَيْكَا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآ أَةً وَلَهُ مُعَذَابٌ عَظِيرٌ ٢٠ هَذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِكِتِ رَبِّهِ مُلَهُ مُعَذَابٌ مِن رِجْزِ أَلِيمُ \* ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَلُكُمُ ٱلْبَحْرَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْتَغُولُ مِن فَضَالِهِ ء وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَمَا خَرَلُكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَامِنْهُ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١

قُلِ لِلَّذِينَ ءَامَّنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٥ مَنْ عَمِلَ صَلِحَافَلِنَفْسِةً عَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَأَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُونُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُرُ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُ مُرْعَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُ مِ بَيْنَاتِ مِنَ ٱلْأُمِّرِ فَمَا أَخْتَلَفُولُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآةَ هُرُ ٱلْعِالْرُ بَغْيَا ابْيِنَهُمُّ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ مِيَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَاتَنَّبِعْ أَهْوَآهَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُ مُرَلَن يُغْمُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُ مُرْأَوْلِيَآءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ا هَنذَابَصَلَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ا أَمْرِ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَجُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَا هُرُ وَمَمَانُهُمُّ سَاءً مَا يَخَكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِيُحْزَىٰ كُنُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظَامُونَ ١

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱلنَّخَذَ إِلَهُهُ وهُوَيْهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْرِوَخَمَّ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ وَعَشَوَةً فَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۞وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّاحَيَاتُنَاٱلدُّنْيَالَمُوتُ وَيَخْيَاوَمَايُهْ لِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَالَهُم بِذَاكِ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَإِذَا أَتُمْ إِلَّا اللَّهُ مُ عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَابِيَنَتِ مَّأَكَانَ حُجَّتَهُمْ الْآأَن قَالُواْ أَثْمُواْ بِعَابَاتِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ لَتُونِيمِينُكُو لَرَّيَجَمَعُكُو إِلَى يَوْمِ ٱلْفِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ۞ وَبِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ بَوْمَ بِذِيخَسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٥ وَيَرَىٰ كُلُّ أُمَّةِ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةِ مِنْدَعَىٰۤ إِلَّى كِيَنِهَا ٱلَّيْوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَنَاكِتَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْمَنسِخُ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُ مِ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ إِدْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اٰ أَفَلَمْ تَكُنَّ ءَايَنِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرَيْرُ وَكُنْتُمْ قَوْمَا مُجْرِمِينَ ١ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنَّ إِلَّاظَنَّا وَمَا نَحُنُ بِمُسْتَيْقِينِينَ ۞ وَهَذَا لَهُ مِّ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَمَاقَ بِهِمِ مَّاكَانُواْ بِهِ عِيْسَتَهْ وَوُوَ وَمَالَكُمُ مِن نَصِرِينَ هَ ذَلِكُمُ بِأَنْكُو الْخَذَةُ وَمَا وَمَا وَمَا وَلَكُوالنَاكُ وَمَالَكُمُ مِن نَصِرِينَ هَ ذَلِكُمُ بِأَنْكُو الْخَذَةُ وَمَّا الْكُومَ اللّهِ هُذُلُا وَمَا لَكُومُ الْخَذَةُ وَمَا اللّهُ مُن اللّهِ هُذُلُوا وَمَا لَكُمُ مِن نَصِيرِينَ هَ وَلَا لَهُ مُؤلِكُمُ الْخَذَةُ وَمَ اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّه

#### بِنَــِ إِلْنَهِ الزَّمْرُ الرَّجِيدِ

وَإِذَا حُيثِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُ وَأَعْدَاءُ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِ وَكَفِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَانَ عَلَيْهِمْ وَالِكُنَالِيَنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُولَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَأَةَ هُرْهَاذَا سِحْرُمُيِبِنُ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ وَلَا تَعْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ سَنَيَّا هُوَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيدُ كُفَّنَ بِهِ عَشَهِ بِدَابَتِنِي وَبَيْنَكُو ۗ وَهُوَالْغَفُورُ ٱلرَّحِيرُ ۞ قُلْمَاكُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفَعَلُ بِي وَلَا بِكُوْ إِنْ أَنَّبِهُ إِلَّا مَايُوحَيْ إِلَىٰ وَمَآأَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّنِينٌ ۞ قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَعَلَىٰ مِثْلِهِ ءِفَعَامَنَ وَأَسْتَكُبَرَلَٰةً إِنَّ أَلَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَاسَبَقُونَآ إِلَيْهِ وَإِذْ لَرْيَهْ مَدُواْ بِهِء فَسَيَقُولُونَ هَنَا إِفْكُ قَدِيمٌ ١٠ وَمِن قَبْلِهِ عَصِيمَا مُوسَى إمَامَاوَرَحْمَةً وَهَانَاكِ تَنْكُمُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيَّا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَامَتُواْ وَيُشْرَيْ لِلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُوَّا اسْتَقَامُواْ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِ مْرَوَلَاهُ مْ يَحْزَنُونَ ١ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَلُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَلَةً بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ١

وَوَصَّيْنَاٱلَّإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ رُكُرْهَاوَوَضَعَتْهُ كُرُهَأَ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ وَثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ أَوْزِعِنِيَّ أَنَّ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّأَنْعَنْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَن أَعْمَلَ صَلِلهَا تَرْضَلهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِيُّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيَّكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُوْلِنَمِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُ وَأَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَتَجَاوَزُعَن سَيِّكَانِهِ وَفِي أَصْحَبِ ٱلْجِنَّةُ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِي لَكُمَا أَتَعِدَانِنِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْخَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَايَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَدَآ إِلَّا أَسَنطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَوْلُ في أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلِلْإِن وَٱلْإِنسُ إِنَّهُ مُكَانُواْ خَلِيرِينَ وَلِكُل دَرَجَتُ مِمَاعِملُوا وَلِيُوفِيهُ وَأَعْلَهُ وَهُولَا يُظَامُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُعُرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْ هَبْتُرَطِيِّبَايَكُمْ فِي حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيَا وَأِسْتَمْتَعْتُمْ بِهَافَأَلْتُوْمَ تُخْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُ مِنَفْسُقُونَ ١

» وَآذَكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ فَوْمَهُ مِا لَأَحْقَافِ وَقَدْخَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَأَلَّا تَعْبُدُ وَأَ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرِ ١ قَالُوٓ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ اَلِهَيْنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ فِينَ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْرُعِن دَ ٱللَّهِ وَأُبَلِنُكُمْ مَّآ أَرْسِلْتُ بِمِوَلَاكِينَ أَرَنكُوْ فَوْمَا تَجْهَلُونَ ۞ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُّسْتَقَبِلَ أَوْدِيَتِهِ مْ قَالُواْ هَاذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُيَّا بَلْهُوَمَا أُسْتَعْجَلْتُ وَيَدِي ﴿ فِيهَا عَذَابُ أَلِيهٌ ﴿ ثُدَيْرُكُ لَ شَيْءٍ بِأَمْرِزَيِهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَيِّ إِلَّا مُسَاكِنُهُ مُكَذَّالِكَ بَحْزِي ٱلْفَوْرَٱلْمُجْرِمِينَ۞وَلِفَدْمَكَّتَهُ رَفِيمَاإِن مَّكَّتَكُرُفِيهِ وَجَعَلْنَالَهُ مُ سَمَّعَا وَأَبْصِبُرَا وَأَفِيدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمُ سَمْعُهُمْ وَلِآ أَبْصَدُوْمُ وَلَآ أَفِيدَتُهُ مِن شَيْءٍ إِذْكَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسَمَّهْ زِءُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَيٰ وَصَرَّفِنَا ٱلْآئِنَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَلُولَا نَصَرَهُ مُ ٱلَّذِينَ ٱلثَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةٌ بَلْ ضَلُواْعَنْهُمُّ وَذَالِكَ إِنْكُهُمُ مُ وَمَاكَ اثُواْ يَفْتَرُونَ ٥

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرَا مِنَ ٱلْحِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ وَالْوَايِنَقُوْمَنَ آ إِنَّا سَيمِعْنَا كِتَنَّا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيمِ ﴿ بَنَقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِءِ يَغْفِرُ أَكُومِينَ ذُنُوبِكُرُ وَيُجِزَكُرُ مِنْ عَذَابِ أَلِيهِ ۞ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ رمِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ اُوْلِيَآ اُوْلِيَآ اُوْلِيَا فِي صَلَالِ مُّبِينِ ﴿ أُوَلَرْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَرْيَعْيَ بِحَلْقِهِنَ بِقَلْدِرِعَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتِلْ بَلَيْ إِنَّهُ رَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَتَى قَالُواٰبَكَىٰ وَرَبِّنَاْقَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُ رَتَكُفُرُونَ ﴿ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَأُولُواْ ٱلْعَرْمِينَ ٱلرُّسُل وَلَاتَسْتَعْجِلِلَّهُ مُرَّكَأَنَّهُ مُ يَوْمَ يَرَوْنَ مَايُوعَدُونَ لَرْ يَلْبَتُوۤ إِلَّا سَاعَةَ مِن نَّهَارِّ بَلَغُ فَهَلَ يُهَاكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَلِيعُونَ ٥

٩

### 

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَا لَحُقُي رَبِهِ مَرَكُفَرَعَتْهُ مُسَيِّعَاتِهِ مَوَأَصْلَحَ بَالَهُ مُ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْخَقَّ مِن زَّيْهِ مُركَدَ الكَّ يَضربُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَنَاكُهُ مِنْ فَإِذَا لَقِيتُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَنْحُنَتُهُ وَهُرْ فَشُدُّ وَأَ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآةً حَتَّى بَضَعَ لَلْتِرْبُ أَوْزَارَهَا أَذَٰلِكُ وَلَوْ يَشَاءُ أَلَنَّهُ لَا نَتَصَرِّمِنْهُ مْ وَلَكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم بِمَعْضُ وَٱلَّذِينَ قُيَلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَا أَوْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلِحُ بَالَهُمْ ﴿ وَيُدْخِلُهُ مُلَكِّنَّةً عَرَفَهَا لَهُمْ ۞ بَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ وَالِكَ بِأَنَّهُمْ وَكَرَهُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَأَحْبَطَ أَعْنَاهُمْ ﴿ \* أَفَلَمْ بَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ يَحِفَكَانَ عَلِقِهَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مِّ دَمَّرَ أَللَّهُ عَلَيْهِ مِّ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ۞ ذَالكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ لَامَوْلَى لَهُمْ ١

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن عَيْنِهَا ٱلْأَنْهَا ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَعَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُمَنْوَى لَّهُمْ ١ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوْةً مِن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكُنَاهُرْ فَلَا نَاصِرَلَهُ مْ الْفَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِّن رَّبِهِ عَكَنَ زُيِنَ لَهُ وسُوَّءُ عَمَلِهِ وَالْتَبَعُوۤ أَهُوَآ عَمُر ۖ مَّشَلُ ٱلْجَنَةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَقُونَّ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَلَهِ غَيْرِةِ اسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَبَنِ لَرْبَتِغَيَّر طَعْمُهُ، وَأَنْهَرُ مِنْ خَرِلَّذَةِ لِلشَّرِينَ وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلِمُ صَفَّى وَلَهُمْ فيهامِن كُلِّ الثَّمَزَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن زَيِهِ تُركَّنَ هُوَخَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُغُواْ مَآةٌ جَبِيمَا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُو ﴿ وَمِنْهُ مِنْنَ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَاقَالَ وَانِفَا أُوْلِنَهْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مِرَوَاتَّبَعُوٓ أَهْوَآءَ هُرُ۞ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْلُ زَادَهُمْ هُدُى وَءَاتَىنهُمْ تَقُونِهُمْ فَيَكُلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَهُ فَقَدْ جَلَّهَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَلَّهَ تُهُمّ فِكْرَنِهُ وَلَى فَأَعْلَمُ أَنَّهُ رِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّتَكُرُ وَمَثُولِكُمْ ١

وَيَـقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلُوْلَانُزَلَتَ سُورَةٌ فَإِذَاۤ أَنْزَلَتَ سُورَةٌ مُّحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ ينظرون إلينك نظر المغيثي عكينه من المؤيِّ فأولى لهمّر ا طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فِلَوْصَدَقُوا اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيُقَطِّعُواْ أَرْجَامَكُمْ ۞ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَهُمُ وَأَعْمَىَ أَبْصَارَهُ وَأَغَمَى أَلْعُوانَ الْقُرْوَانَ الْقُرْوَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَآ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱرْبَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَ رِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَرَقَتِ لَهُ وُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطُنُ سَوَّلَ لَهُ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ حَكَرِهُواْ مَانَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَنَبِكَةُ يَضَبِرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُرَّاتًا بَعُواْ مَاۤ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَنَهُ وَفَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١ أَمْرَحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَانَا أَمْ

وَلَوْنَشَاءُ لَأَرْبَنَاكُ مُرْفَلَعَرَفَتَهُم بِسِيمَ هُرُوَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ ۞ وَلَنَبْلُونَّكُمُ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّابِرِينَ وَنَبَلُوا أَخْبَازَكُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآ قُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُءُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْحًا وَسَيُحْفِظ أَعْلَاهُمُ ١٠ وَيَالَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا يُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُو ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا لُوا وَهُمْ حَدُفًا رُّفَان يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۞ فَلَا يَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّالِمِ وَأَسْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَدِرَكُمْ أَعْمَلَكُو ﴿ إِنَّمَا لَلْهَ يَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبٌ وَلَهٰوٌ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُوْتِكُو أُجُورَكُمْ وَلَايَسْتَلْكُو أَمْوَلَكُو إِن يَسْتَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُوْ تَبَخَلُواْ وَيُخْرِجْ أَضَعَانَكُوْ هَمَاأَنتُهُ هَآ أَلَهُ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُمْ مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُّ فَإِنَّمَا يَبْخَلُعَن نَّفْسِيهِ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِي رَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسَتَتِدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايَكُونُواْ أَمْثَالُكُ

المعرب المعرب 10

## ٤

#### 

إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتَحَامُّهِ بِنَا ﴾ لِيَغْفِرَلَكَ ٱللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَاتَأَخَرَ وَيُتِغَرِنِعَمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهَدِيكَ صِرَطَامُسْتَقِيمَا ۞ وَيَنصُهُ لِكَ ٱللَّهُ نَصَمَّ اعَزِيزًا ﴾ هُوَٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيزَدَادُوٓأَ إِيمَانَاهُمَ إِيمَنِهِمُ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ لِيُدْخِلَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَلِّفَرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِ ثُرُوكَانَ ذَالِكَ عِندَاُللَهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَكِفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ ٱلظَّايَيْنَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءُ عَلَيْهِ مْرَدَآبِرَةُ ٱلسَّوَّةُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلْعَنَهُ رِ وَأَعَدَّلَهُ مُرجَهَا أَوْسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَيْهِ دَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ لِتَوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَـزُرُوهُ وَتُوَقِـرُوهُ وَتُصَيِّحُوهُ بُكَرَةً وَأُصِيلًا ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونِ ٱللَّهَ يَـدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِ مُّ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُكُ عَلَىٰ نَفْسٍ مِّهُ وَمَنَ أُوفِيَ بِمَاعَنِهَ دَعَلَتِهُ أَللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٢٠ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرْلَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِ عُرَقُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمُ مِنَ أَللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُوْضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُوْ نَفْعًا أَبَلُكَانَ أَلِلَهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرًا ٣ بَلْ ظَنَنْتُرَأْبِ لَن يَنَقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٓ أَهْلِيهِ مُرْأَبِدَا وَزُيِنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُهُ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمَا بُورًا ﴿ وَمَن لَّمْ يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مَهَانَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَلْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا أنطلقتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَاذَرُونَانَتَبِعَكُمْ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَاٰلَمَاٰلَاَ عُلَالَ لَن تَنْبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَأَبَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ١

قُل لِلْمُحَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَايِلُونَهُ مِّ أَوْيُسَامُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْيِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَلْنًا وَإِن تَتَوَلُّواْ كَمَانَوَلَّيْتُم مِن قَبَلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِمَا ١ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلُّهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ وَمَن يَتُولُ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمَا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِ مْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِ وَأَثْبَهُ وَتَحَاقَرِيَا ١٩ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةُ يَأْخُذُونِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِمَا ١٥ وَعَدَكُو اللَّهُ مَغَانِمَكَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَافَعَجَلَلَكُمْ هَذِهِ عَوَّكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنَكُرُ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُرُ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَأَخْرَىٰ لَرْتَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَأْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْقَنْتَلَكُ مُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلُوَالْوَاْالْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَاوَلَانَصِيرَا ١٠٤٤ شَكَا ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَدْخَلَتْ مِن فَبَلُّ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبَدِيلًا ١

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُ مَعَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةً مِنْ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُرْ عَلَيْهِ مُّ وَكَانَ أَنَهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ وَصَدُّ وَكُرْعَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبَلُغَ مَحِلَّهُۥ وَلَوْلَارِعَالٌ مُوْمِنُونَ وَنِسَلَةٌ مُّؤْمِنَتُ لَرْتَعَلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُ مِمَعَكُمْ بِغَيْرِعِلْمِ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْتَزَيَّكُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةً ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ـ وَعَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُ مُكَلِمَةً ٱلتَّقُويَىٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَصَحَانَ ٱللَّهُ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ لَّقَدْصَدَقَ اللَّهُ رَسُولِهُ ٱلرُّءْ يَابِٱلْحَقَّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُ وسَكُرُومُقَصِرِينَ لَاتَّخَافُوتَ فَعَلِمَ مَالَرْتَعَلَّمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتَحَاقَرِيبًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِينِ كَلِهِ، وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَكُرُّ تَرَاهُ وَرُكِعًا سُجَدَا يَبْنَعُونَ فَضَالَا مِنَ اللَّهِ وَيضُونَا سِيمَاهُ وَ فِي وُجُوهِهِ مِنَ أَثْرِ السُّجُودُ ذَاكَ مَثَالُهُ مَنِ التَّوْرَانَةُ وَمَثَالُهُ وَفِي فِي وُجُوهِهِ مِنَ أَثْرَ السُّجُودُ ذَاكَ مَثَالُهُ مَنِ التَّوْرَانَةُ وَمَثَالُهُ وَفِي فِي وَمَثَالُهُ وَقَالَ وَهُ مَثَالُهُ وَفِي التَّوْرَانَةُ وَمَثَالُهُ وَقَالَ وَمَثَالُهُ وَقَالَ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ٩

ينسب ألقه الزَّمْيُ الرَّحِيبِ

يَنَا أَيْهَا اللّهِ مِنَ وَرَآءِ اللّهُ وَكُورُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

وَلَوْأَنَّهُ مُرْصَبَرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيرُ ۞ يَنَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنجَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِفَتَبَيَنُوٓ أَنَ تُصِيبُواْ قَوْمَا إِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ٥ وَاعْلَمُواْأَنَّ فِيكُورُسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُوفِيكَيْدِينَ ٱلْأَمْرِلَعَنِـتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُوا آلِإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَّنِكُوا لَكُفْرَوَ الْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْكَ هُو ٱلرَّشِدُونَ ٥ فَضْلَا مِنَ ٱللَّهِ وَيَعْمَةُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيدٌ ٥ وَإِن طَا بِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَيٰ فَقَيْتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَغِيٓءَ إِلَىٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآةٍ تَ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَهْبِطُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ النَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْبَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَكُونُرْحَمُونَ۞ِيَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلَايَسَخَرْقَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُولُ خَيْرًا مِنْهُ وَلَا نِسَلَةٌ مِن نِسَلَهِ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُو وَلَا تَنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقَلَ بِمْسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَنَ وَمَن لَرِّ يَتُبُ فَأُولَنَبِكَ هُءُ ٱلظَّالِمُونَ ١

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَجْتَنِبُواْ كَيْبِرَامِنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إثُمُّ وَلَا يَجْسَسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْجِتُ أَحَدُكُو أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكُرِهِتُمُوهُ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ أَانَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَجِيرٌ ٢٠ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَكُمْ مِن ذَكَر وَأَنثَى وَجَعَلْتَكُو شُعُوبًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارَفُولُ إِنَّ أَكْرَمَكُوعِندَ ٱللَّهِ أَنْقَاكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَبِيرٌ ٣ \* قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُ لَرْتُوْمِنُواْ وَلَكِ قُولُوٓاأَسْامَنَا وَلَمَّايَدَّخُلِ ٱلْإِيعَنُ فِي قُلُوبِكُو ۗ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِنْكُمُ مِن أَعْمَلِكُو شَيْتًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَزَيَرَيَّا بُولُ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِ هِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ قُلْ أَتُعَامِمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَكُنُّ عَلَيْكُو أَنْ هَدَىٰكُو لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ۞

#### ٩

والله ألآه ألتح والرتيج تَ وَٱلْقُرْوَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلْ عَجِبُوۤا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَلِفِرُونَ هَلْذَاشَى مُ عَجِيبٌ ﴾ أَهِ ذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًّا ذَاكِ رَجْعٌ بِعِيدٌ ١ فَدْعَلِمْنَامَا شَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُ مِّ وَعِندَنَاكِتَابُ حَفِيظٌ ۞بَلَكَذَبُواْ بِٱلْحَقِ لَمَاجَاءَ هُرَفَهُ مُوفِي أَمْرِمَرِيجٍ۞ أَفَلَرُ يَنظُرُوٓ أَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوَقَهُ مُكَيِّفَ بَنَيْنَهَا وَزَيِّنَّهَا وَمَالَهَامِن فُرُوجٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبُتُنَا فِيهَا مِن كُلِ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ۞وَنَزَّلْنَامِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبَرَّكًا فَأَنْبُتَنَابِهِ = جَنَّتِ وَحَبَ لَلْحَصِيدِ ٥ وَالنَّخْلَ بَاسِقَنْتِ لَهَاطَلْمٌ نَضِيدٌ ١ وَزُفًّا لِلْعِبَادِّ وَأَحْيَيْنَابِهِ عِلْدَةً مَّيْتَأْكَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞كَذَبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّيْنِ وَثَمُودُ ۞ وَعَادٌ وَفِرْعَوْبُ وَإِخْوَنُ لُوطِ ﴿ وَأَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّعٍ كُلُّكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَقَ وَعِيدٍ اللَّهُ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوْلِ بَلْهُمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ اللَّهِ

وَلَقَدْخَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَرُمَا تُوسَوسُ بِهِ عِنفَسُهُ وَكَغَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ۞ إِذْ يَتَلَقَى ٱلْمُتَلَقِيَانِ عَنِ ٱلْيَعِينِ وَعَنِ ٱلشِّيعَالِ قَعِيدُ ١ مَا لَيْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّالَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيِيدٌ ﴿ وَجَاةَ تَ سَكُرُةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْخُتَّ ذَٰلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَجِيدُ ﴿ وَيُفِخَ فِي ٱلصَّورُ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ۞ وَيَجَلَّهُ تَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَابِقٌ وَبَشْهِيدُ ۞ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِنْ هَلْنَا فَكُشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُوْمَ صَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ وَهَٰذَا مَالَدَى عَيِيدُ ۞ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّكُفَّارِ عَنِيدِ ۞ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْمَدِ مُرِيبٍ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَفَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ۞ \*قَالَ قَرِينُهُ ورَبَّنَا مَآأَطْغَيْتُهُ و وَلَّكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ۞ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ فَلَكَتْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ١ مَا يُبَدِّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ١ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَاْتِ وَيَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلجُنَّةُ لِآمُنَّقِينَ غَيْرَبِعِيدٍ ٥ هَنذَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ المَّمَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ الْدَحْلُوهَا بِسَلَيْمِذَالِكَ يَوْمُ ٱلْمُنْفُودِ ﴿ لَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَذَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿

وَكَيْرَأَهْلَكَ نَاقَبَلَهُ مِن قَرْنِهُ مِّ أَشَدُ مِنْهُ مِ بَطْشًا فَنَقَبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِ حَكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ وَقُلْبُ أَوْ ٱلْقَيَ ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِيتَّةِ أَيَّامِ وَمَامَسَنَا مِن لَغُوبٍ ﴿ فَأَصْبِرْعَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَيِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَأَذَّبَارَالسُّجُودِ۞وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا غَغُنُ نَحْي، وَبُيمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَوْمَ نَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ يِسِرَاعَأُذَٰ لِكَ حَشْرُعَلَيْنَا يَسِيرُ ۞ غَنُ أَعْلَهُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَارٌ فَذَكِر بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ،

# ٩

وَاللَّارِيَنِ ذَرْوَا ۞ فَأَ لَخْمِلَتِ وِقُرا۞ فَأَلْجَرِيَتِ يُسْرًا۞ فَالْمُقَسِمَتِ أَمْرًا۞ إِنَّانُوعَدُونَ لَصَادِقٌ۞ وَإِنَّ ٱلدِينَ لَوَقِعٌ۞ فَالْمُقَسِمَتِ أَمْرًا۞ إِنَّانُوعَدُونَ لَصَادِقٌ۞ وَإِنَّ ٱلدِينَ لَوَقِعٌ۞

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْخُبُكِ ۞ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُخْتَلِفِ ۞ يُؤْفَكُ عَنْـ هُ مَنْ أُفِكَ۞ فَيُتَلَ ٱلْحَرِّصُونَ۞ٱلَّذِينَ هُرَفِي عَمْرَةِ سَاهُونَ۞يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿ دُوقُواْ فِتْنَتَّكُمُ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ ، تَسْتَعْجِلُونَ ١٤٤ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٥ ءَاخِذِينَ مَاءَاتَناهُ رَبُّهُ وَإِنَّهُ وَكَانُواْ فَبَلَّ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ٥ كَانُواْ قَلِيلَا مِنَ ٱلَّيْلِ مَايَهَ جَعُونَ ﴿ وَبِالْأَسْحَارِهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ ١ وَفِي أَمْوَ لِهِ مْرَحَقُ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٥ وَفِي ٱلْأَرْضِ الدُّنَّ لِلْمُوقِيْيِنَ ۞ وَفِي أَنفُسِكُمُ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ فَوَرَبِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِثْلَمَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ١ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١ إِنْ دَخَلُواْعَلَيْهِ فَقَالُواْسَلَمَّاْقَالَ سَلَعٌ قَوْمٌ مُنكَرُونَ ﴿ فَرَاعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَكَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ۞فَقَرَّبُهُ وَالْبِهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ @فَأُوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةً فَالُواْلَاتَخَفُّ وَيَشَّرُوهُ بِغُلَامِ عَلِيهِ فَأَقْبَلَتِ أَمْرَأَتُهُ وفِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ اللهُ قَالُواْ حَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ

الكرن ۲۷ الكرن ۲۵

\* قَالَ فَمَا خَطَبُكُو أَيْهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوۤ إِنَّا أَرْسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمِ تُجَرِمِينَ ١٤ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِ رَحِجَارَةً يَن طِينِ ١٥ مُسَوِّمَةً عِندَرَيِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ١ فَأَخْرَجْنَا مَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَاغَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَتَرَكَّنَا فِيهَاءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ وَفِي مُوسَىٰۤ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْتَ بِسُلَطَنِ مُّبِينِ۞فَنَوَلَّى بِرُكْنِهِ ، وَقَالَ سَنجُرُأَزَهَجُنُونٌ۞فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ. فَنَهَذُنَّهُمْ فِي ٱلْيَتِهِ وَهُوَمُلِيمٌ ۞ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ۞ مَاتَذَرُمِن شَيْءِ أَتَتَ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ ݣَالرَّمِيمِ ۞ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُ مُرْتَمَتَّعُواْحَتَىٰ حِينِ۞فَعَتَوْاْعَنْ أَمْرِرَتِهِمْ فَأَخَذَتْهُ مُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيهَامِ وَمَاكَانُواْمُنتَصِرِينَ۞وَقَوْمَنُوجِ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَا فَسِقِينَ ۞ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِوَ إِنَّالَمُوسِعُونَ۞ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَيْغَمَ ٱلْمَهِدُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَازَ وَمَيْنِ لَعَلَكُوْ تَذَكُّرُونَ ۞ فَهِرُ وَأَ إِلَى أَللَّهِ إِنِّي لَّكُرُ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّسِينٌ ۞ وَلَا يَتَعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُاءَ اخَرَّ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١

# ٩

وَّالْقُلُورِ ۞ وَكِتَنِ مَسْطُورِ ۞ فِي رَقِ مَنشُورِ ۞ وَالْبَيْتِ
الْمَعْمُورِ ۞ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُرِعِ ۞ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ
عَذَابَ رَبِكَ لُوَقِعٌ ۞ مَالَهُ, مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَسَمُّورُ السَّمَاهُ
عَذَابَ رَبِكَ لُوَقِعٌ ۞ مَاللهُ, مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَسَمُّورُ السَّمَاهُ
مَوْرَا ۞ وَتَسِيرُ الْجِيبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلٌ يَوْمَ بِذِ الْمُكَذِينَ
هَمْ إِنْ خَوْضِ بَلْعَبُونَ ۞ فَوَيْلٌ يَوْمَ بِذِ الْمُكَذِينَ
هَمْ إِنْ خَوْضِ بَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَادِ
جَهَنَمْ رَعًا ۞ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كَنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞
جَهَنَمْ رَعًا ۞ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كَنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞

أَفَسِحْرُهَا نَاأَمْ أَنتُ مُلَاتُبُصِرُونَ ۞ٱصَّاوَهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْلَانَصْبِرُواْسَوَآءٌ عَلَيْكُو إِنَّمَا يُجْزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيرِ ﴿ فَكِيهِ يِنَ بِمَاءَ النَّهُ مُرَبُّهُمْ وَوَقَالُهُ مْرَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيرِ ١٤ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِينَا بِمَا كُنتُة تَعْمَلُونَ ١٩ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرِمَّضِفُوفَةً وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِعِينِ۞وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُ زُدُرِّيَّتُهُم بِإِيمَنِ ٱلْحُقْنَا بِهِ فَرُدُرِيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتَنَاهُم مِنْ عَمَالِهِ مِنْ شَيْءُكُلُ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَرَهِينُ ١ وَأَمْدَدْنَهُم بِفَكِهَةِ وَلَخْيِرِمْمَا يَشْتَهُونَ ١ بَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسَالًا لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْشِهُ ١٠ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُ مُرَكَأَنَّهُ مُ لُؤُلُو مَكَنُونٌ ﴿ وَأَفْبَلَ بَعْضُهُ مُعَلَّىٰ بَعْضِ يَشَاءَلُونَ۞قَالُوٓأ إِنَّاكُنَّا فَبَلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَّكِرُ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِكَ بِكَاهِنِ وَلَامَجْنُونٍ ﴿ أُمَّ يَقُولُونَ شَاعِرٌنَّمْرَيُّصُ بِهِ ءَرَيْبَ ٱلْمَنُونِ۞ قُلْتَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ۞

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَدُهُم بِهَدَأَأَمْهُمْ فَوَمٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُمْ بَلِلَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ۗ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ المُوخُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءِ أَمْرِهُ مُرَالْخَلِقُونَ اللَّهُ أَمْرَكُ لَقُواْ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ١ أُمْ عِندَهُمْ خَزَآ إِن رَبِّكَ أَمْرُهُو ٱلْمُصَيِّطِرُونَ ١٠٥ أَمْلَهُ مُسُلَّرٌ يَسْتَمِعُونَ فِيلِّهِ فَلْيَأْتِ مُستَعِعُهُم بِسُلطَنِ مُبِينِ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُو ٱلْبَنُونَ ﴾ أَمْرَ نَسْنَالُهُ مُرْأَجْرًا فَهُمْ مِن مَّغْرَجِ مُثْقَلُونَ ﴾ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَا فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوَ ٱلْمَكِيدُونَ ۞ أَمْ لَهُ مُ إِلَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرَوَ لِكِسْفَا مِنَ ٱلسَّمَآ وَسَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَرَكُومٌ ﴿ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ بَوْمَهُ وُالَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ١٠ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُ وَكَيْدُهُ وَ شَيًّا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَامَوْا عَذَابَا دُونَ ذَلِكَ وَلَّكِنَّ أَحْثَرَكُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَّا وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلَّتِلِ هَسَيِّحَهُ وَإِذْ بَرَ ٱلنَّجُومِ ٥

٩

# يسم الله الرَّفِي الرَّفِي مِنْ الرَّفِي مِنْ الرَّفِي مِنْ الرَّفِي مِنْ الرَّفِي مِنْ الرَّفِي مِنْ الرَّفِي

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ٢٥ مَاصَلَ صَاحِبُكُو وَمَاغُوكِ ١ وَمَا بَطِقُعَنِ ٱلْهَوَيَيْ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيَّ يُوحَىٰ ٢ عَلَّمَهُ وسَدِيدُ ٱلْقُوكِىٰ ١ ذُومِرَّةِ وَأَلْسَتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأُفِيِّ ٱلْأَعْلَىٰ۞ ثُمَّ دَنَافَتَدَكَّىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدْنَى ۞ فَأَوْحَىٰۤ إِلَىٰ عَبْدِهِ؞ مَاۤ أَوْحَىٰ ۞ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَيْ ١ أَفَتُمَرُونِهُ عَلَىٰمَايَرَيٰ ﴿ وَلَقَدُرُواهُ نَزْلَةُ أُخْرَىٰ ﴿ عِندَسِدْرَةِ ٱلْمُنتَكِيٰ ﴾ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيَ ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلبِيدُرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ لَقَدَرَأَىٰ مِنْ ءَايَنِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ أَفَرَءَ يَنْكُمُ ٱللَّنْ وَٱلْحُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلتَّالِئَةَ ٱلْأَخْرَىٰٓ ۞ ٱلْكُوالذَّكُرُولَةُ ٱلْأَنتَىٰ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ١٤ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُرُوءَ ابَا وَكُومًا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنَّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُ مِن رَبِهِ مُ ٱلْهُدَىٰ ١ أَمُ لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّى ١ فَيلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ۞۞ۅَكَمِينَ مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَاتُغْنِي شَفَاعَتُهُ مِن سَيْنًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ١

مند الجزيت ۲۵ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَتَكِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْفَى ١ وَمَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَعْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئَا۞فَأَعْرِضْعَن مَّن تَوَلَّىٰعَن ذِكْرِيَا وَلَرْيُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا۞ ذَالِكَ مَبْلَغُهُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَرُ بِمَنْضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ ۞ وَيِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتَوُابِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبْتِهِرَا لَإِشْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِ رَقُّ هُوَأَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَا كُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُرُّ فَلَا تُزَّكُّواْ أَنفُسَكُرْ هُوَ أَعْلَرُ بِمَن ٱتَّفَيَّ ۞ أَفَرَءَ يِنتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ۞ وَأَعْطَىٰ قِلِيلًا وَأَحَدَىٰ الْيَانِدَهُ، عِلْوُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَيْرَيْ ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ۞وَاتِزَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّقَ۞ٱلَّاتَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ﴾ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَى ۞ وَأَنَّ سَعْيَهُ, سَوْفَ يُسُرَىٰ ا ثُمَّ يُجَزَلُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ، هُوَأَضَحَكَ وَأَبْكَى ﴿ وَأَبْكَى ﴿ وَأَنَّهُ، هُوَأَمَاتَ وَأَخْيَا ﴾

وَأَنّهُ, خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَوْ ٱلْأُنتَىٰ ﴿ مُوَاعَنَى وَأَقْنَىٰ ﴿ وَاللّهُ مُوَاعَنَى وَأَقْنَىٰ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ مُواعَنَى وَأَقْنَىٰ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ مُواعَنَى وَأَقْنَىٰ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ مُواعَنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُواعَىٰ اللّهُ وَلَى ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ مُواعَىٰ اللّهُ وَلَى ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ مُواعَىٰ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

مِنْ وَالْعَيْمِرِ الْمُوْرِوُ الْعَيْمِرِ الْمُورِوُ الْعَيْمِرِ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِقِيمِ

ينسب إلله الزَّغَيز الرَّجِيب

خُشَّعًا أَبْصَارُ فُرْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُ مُجَرَادٌ مُّنتَشِرُ ٢ مُّهُ طِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ٢٠ \* كُذَّبَتْ قَبْلَهُ مِّ فَوَجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنتَصِرُ ۞ فَفَتَحْنَاۤ أَبْوَبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُّنْهَمِر ٥ وَفَجَرْنَا ٱلْأَرْضَعُيُونَا فَٱلْتَفَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرِ قَدْقُدِرَ ٥ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَجٍ وَدُسُرِ عَيَجَرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَن كَانَ كُفِرَ ١ وَلَقَد تُرَكَّنَهَا ٓ اَيَةَ فَهَلْ مِن مُّذَكِرِ ٥ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدَ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَ مِن مُذَّكِرِ ١ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ صَرْصَرًا فِي بَوْمِ خَسِ مُسْتَمِرٌ ﴿ تَنْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُ مُأْتَجَازُ خَلِّ مُّنقَعِرِ۞فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۞وَلَقَدَ يَشَرْنَاٱلْقُرْءَاتَ لِلذِّكْرِفَهَلَ مِن مُّتَكِرِ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ۞ فَقَالُوٓ أَأْبَشَرَا مِنَاوَحِدَانَتَهِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَيْي ضَلَالِ وَسُعُرٍ ۞ أَءُ لَفِي ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلُهُوَكُذَابُ أَيْرٌ ١٠ أَيْرُ ١٠ سَيَعَلَمُونَ عَذَا مَنِ ٱلْكُذَابُ ٱلْأَيْرُ النَّا مُرْسِدُواْ ٱلنَّافَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَيرُ ٥

وَيَبِنَهُ مُرَأَنَّ ٱلْمَاءَ فِسَمَهُ بَيْنَهُ مُرَكُلُ شِرْبِ عُحْمَضَرٌ ١ فَنَادَ وَأَصَاحِهُمُ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ١ فَكَيْفَكَانَ عَنَابِي وَيُذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَلَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيرِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُوْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَ مِن مُّنَّكِرِ ۞ كَذَّبَتْ فَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مْرَحَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَخَيْنَكُمُ بِسَحَرِ ۞ يَعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَنَالِكَ بَحْزِي مَن شَكَرَ ۞ وَلَقَدَأَنذَ رَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِٱلتُذُرِ ﴿ وَلَقَدُ زَاوَدُ وَهُ عَن ضَيْفِهِ ء فَطَمَسْنَاۤ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْعَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْصَبَّحَهُم بُكُم اللَّهُ مُّسَتَقِدٌ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَيُذُرِ ١ فَيُولَقَدْ يَسَتَرَيَّا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ١ وَلِقَدْجَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ۞كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَهُمْ ٱڂ۫ۮؘۼڔۣۑڔؚۣؗؗمُفۡتَدِڔ۞ٲڪؙڣۜٲۯڰؙڗڂؘێڗ۠ڣڹٲ۠ۉڷؚڹٙڮؙڗٲٙۯڷڴڔؠٙۯٳٙ؞ؖ فِ ٱلزُّيْرِ ۞ أَمْرِيَقُولُونَ عَنْ جَمِيعٌ مُّسْتَصِرٌ ۞ سَيُهْزَوُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ١٤ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُ رَوَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ١ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَى وُجُوهِ عِرْدُوقُواْ مَسَ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءِ خَلَقَنَّهُ بِقَدَرِ ٥

مَّارِج مِن نَّارِ ﴿ فَيِأْيَ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ رَبُّ

ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِيَيْنِ ﴿ فَيَأْيَءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ۞بَيْنَهُمَابَرْزَخْ لَايَبْغِيَانِ۞فَيِأَيَّ ٱلْآءِ رَيِّكُمَا نُكَذِبَانِ۞ِ يَغَرُجُ مِنْهُ مَا ٱللَّوْلُؤُوۤ ٱلْمَرْجَانُ۞ فَيِأَيَّ ۗ الَّآءِ رَيِّكُمَا تُكُذِبَانِ۞ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنشَتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَيمِ ۞ فَيَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ۞كُلُّمَنْعَلَيْهَافَانِ۞وَيَبْقَلْ وَجْهُ رَيِّكَ دُولُلْحُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَيِأْيَ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ۞ يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ بَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴿ فَإِلَّا مِنْ السَّمَوَ فِي أَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَائُكَذِبَانِ۞سَنَفْرُغُ لَكُرُأَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ۞فَبِأَيَ ءَالَاهِ رَبُّكُمَانُكُذِّ بَانِ۞يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُوا مِنَ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ﴿ فَيَا أَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِن نَارِ وَيُحَاشُ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿ فَبِأَي ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَهُ كَالَدِهَانِ ﴿ فَيِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاثُكَذِبَانِ ﴿ فَيَوْمَبِ ذِلَّا يُسْتَلَّعَنَّ ذَيْهِهِ إِنسُ وَلَاجَ أَنُّ ﴿ فَيِ أَيْءَ الْآءِ رَيِّكُمَ اتُّكَذِّبَانِ ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُرْفَيُوْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ١

فَيِأْيَءَ اللَّهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ هَذِهِ عَهَ مَرَّالِّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٤ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَمِيمِ انِ ١٤ فَبِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ۞ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ، جَنَّ تَانِ۞ فَيَأَيّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَاثُكَذِبَانِ ﴿ وَوَاتَاأَفْنَانِ ۞ فَبِأَيْءَ الَّاءِ رَبُّكُمَا تُكَذِبَانِ۞فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجَرِيَانِ۞فَيِأَيَءَالَآءِ رَبَكُمَاتُكَذِبَانِ ٩ فِيهِمَامِن كُلِ فَلِكِهَ مِزَوْجَانِ، فَإِنَّا يَا الْهَ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٩ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُيُش بَطَآبِهُمَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ ۚ وَجَنَى ٱلْجُنَّتَيْنِ دَانِ ﴿ فِيالَيْ وَلِكُمَا نُكُذِبَانِ ﴿ فِيهِنَّ قَلْصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَرْيَطْمِثْهُنَ إِنسٌ قِبَلَهُ مُولَاجَانَّ ﴿ فَإِنَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَّذِ بَانِ ٥ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فِيلَّا يَالَّاءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ٩ هَلْجَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿ فَإِنَّا مَا لَا مَرَبَّكُمَا تُكَذِبَانِ۞وَمِن دُونِهِمَاجَنَّتَانِ۞فِيأَيَّ ٱلآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُدْهَامَّتَانِ ۞ فَيَأَيَّ وَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَاخَتَانِ ﴿ فَإِنَّ مَا لَا ءَرَبَكُمَا تُكُذِّ بَانِ ﴿ فِيهِمَافَكِهَةٌ وَنَخَلُ وَرُمَّانٌ ﴿ فَيِأْيِّءَ الَّذِهِ رَيِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿

# ٩

بنسيرالله الزمز الرجيد

يَطُوفُ عَلَيْهِ مِرِ إِلْدَانُ مُخَلَّدُ وِنَ ﴿ إِلَّا كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ٩٤ لَايُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَايُنزِفُونَ ﴿ وَفَيَكُهَ فِيمَا لِتَخَيِّرُونَ ۞وَلَحْمِ طَيْرِمِمَا يَشْتَهُونَ۞وَحُورُعِينٌ۞كَأَمْثَالِٱللْوَلْهِ ٱلْمَكْنُونِ۞ جَزَآءُ بِمَاكَا فُواْ يَعْمَلُونِ۞لَا يَسَمَعُونَ فِيهَالَغَوَا وَلِا تَأْيِيمًا ١ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا سَلَمًا ١ وَأَصْحَابُ ٱلْيَعِينِ مَا أَضْحَابُ ٱلْيَمِينِ۞فِي سِدْرِغَغْضُودِ۞وَطَلْحِ مَنضُودِ۞وَظِلَ مَمْدُود ٩ وَمَآءِ مَسْكُوبِ ﴿ وَفَاكِمَهُ وَكِيرَةِ ١ الْمَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ٩ وَفُرُسُ مَّرُوْوَعَةٍ ﴿ إِنَّا أَنْسَأَنَهُنَّ إِنْسَآءَ ﴿ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ا عُرُوا أَثَرَابَا ﴿ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ ثُلَّةً مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ وَيُلَةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلبِيْمَالِ مَاۤ أَضِحَبُ ٱلشِمَالِ ﴿ فِي سَمُوهِ وَحَمِيهِ ﴿ وَظِلْ مِن يَحْمُومِ ﴾ لَا بَارِدِ وَلَاكَرِيمِهِ إِنَّهُمُزُكَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُثِّرَفِينَ ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى لَلِنتِ ٱلْعَظِيرِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِثْمَا وَكُنَّا تُرَابَاوَعِظَمًا أَءِنَا لَمَبْعُونُونَ ۞ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ۞ قُلَ إِنَّ ٱلْأَوْلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ۞لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِ مَعَلُومِ ۞

ثُمَّ إِنَّكُوْ أَيْهَا ٱلطَّمَا لُونَ ٱلْمُكَذِيْوُنَ ﴿ لَا كِالُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُومٍ ٥ فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْخَمِيرِ ﴿ فَشَارِيُونَ شُرْبَ ٱلْهِبِرِ۞ هَلْذَانُزُلُهُ مُرَوَمَ ٱلدِّينِ۞ نَحَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِقُونَ ﴿ أَفَرَ عَيْتُم مَّاتُمْنُونَ ﴿ وَأَنْتُمْ تَغَلُّقُونَهُ وَأَمْ نَحْلُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ نَحَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُوا لَمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوفِينَ ﴿ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمُ وَنُنشِ عَكُمُ فِي مَا لَاتَعَامُونَ۞ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ ٱللَّهِ أَنْ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَاتَذَّكَّرُونَ ١ أَفْرَءَ يُتُرِمَّا تَخُرُثُونَ ﴿ وَأَنتُ مِّ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ الْوَنشَآهُ لَجَعَلْكُهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّمُونَ ١ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١ إِنَّا لَمُغْنُ مَحْرُومُونَ ١ أُفَرَةَ يْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ١ وَأَنتُمْ أَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ۞ لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۞ أَفَرَةَ يُتُمُّ ٱلنَّارَ ٱلِّتِي تُورُونَ۞ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ يَحْنُجَعَلْنَهَا تَذَكِرَةٌ وَمَتَنَعَا لِلْمُقْوِينَ ﴿ فَسَيَحِ بِأَسْمِرَ يَكَ ٱلْعَظِيرِ ﴿ فَلَآ أُفِّسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَهُ لَوْتَعَلَمُونَ عَظِيمُ ﴿

ميد الجزيد عاد

إِنَّهُ رَلَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ فِي كِتَبِ مَكْنُونِ ﴿ لَا يَمَسُهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ۞تَنزِيلُ مِن زَبِٱلْعَنلَمِينَ۞أَفَيِهَاذَا ٱلْحُدِيثِ أَنتُم مُّدُهِ مُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ ثُكَذِيُونَ ۞ فَكُوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلَقُومَ ﴿ وَأَنتُهُ عِينَ إِنَّا نَظُرُونَ ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُرُ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿ فَأَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ٩ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِ قِينَ ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَلِ ٱلْبَيِينِ۞ فَسَلَاءٌلَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْبَيِينِ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلصَّالِينَ۞ فَنُزُلِّ مِنْ حَمِيمٍ ۞ وَتَصْلِيمُ حَجَيمٍ ١٤ إِنَّ هَنَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَسَيِّحْ بِأَسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿

# عَنْ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ ا

سَبَّحَ بِلَيهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَالْعَزِيزُ لَلْتَكِهُ ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَعَلَىٰ كُلِ شَىءِ هَدِيرُ ۞ هُوَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ يُعِيء وَيُعِيثُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِ شَىءِ هَدِيرُ ۞ هُوَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ يُعِيدُ وَالظّنِهِ رُوالْبَاطِنَ وَهُوَيِكُلِ شَىءٍ عَلِيهُ ﴿ ﴾ الأَوْلُ وَالْاَحِدُ وَالظّنِهِ رُوالْبَاطِنَ وَهُوَيِكُلِ شَىءٍ عَلِيهُ ﴿ ﴾ الأَوْلُ وَالْاَحِدُ وَالظّنِهِ رُوالْبَاطِنَ وَهُوَيِكُلِ شَىءٍ عَلِيهُ ﴾

هُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرُثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَرُمَ لَيَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَايَعَنُ مُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُنتُمُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يُولِجُ ٱلَّتِلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلِ وَهُوَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ ۽ اِمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُستَخْلَفِينَ فِيدُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُووَأَنفَعُواْلَهُمْ أَجْرُكُمِيرٌ ٥ وَمَالَّكُولَا تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُرُ إِن كُنتُ مِ مُؤْمِنِينَ ﴾ هُوَ ٱلَّذِي بُنَزِلُ عَلَى عَبَّدِهِ: ءَايَنِ بَيِنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَإِنَّ ٱللَّهُ بِكُمْ لَرَّهُ وَكُ رَّحِيرٌ ﴾ وَمَالَكُو أَلَا تُنفِقُواْ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَٰتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَغَدُ وَقَاتَكُواْ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَ وَاللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَيِيرٌ ٥ مَّنَاذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ ولَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَجْرُكُرِيمٌ ١

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِيهِمْ بُشْرَيْكُوا لِيُوْمَ جَنَّنَتْ يَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَذَٰلِكَ هُوَالْفَوَزُالْعَظِيرُ ۞ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَهِسْ مِن نُورِكُو فِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَيَسُواْنُورَا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ وَبَابٌ بَاطِئُهُ رِفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلْهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ١٤٠٤ وَنَهُ مُ أَلَّمَ نَكُن مَعَكُمُ قَالُواْ بَكَلَ وَلَكِئَكُرُ فَتَنتُمُ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّضَتُمْ وَأَرْبَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَقَّى جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يُوْجَذُ مِنكُمُ فِذْيَةٌ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَبْكُمُ ٱلنَّارِّهِيَ مَوْلَىٰكُمْ ۗ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ \* أَلَمْ يَاأِنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخْشَعَ فُلُوبُهُ وَلِذِكُرِ اللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن هَبِّلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُو بُهُ مُ مُ وَكَتِيرٌ مِّنْهُ رْفَسِقُونَ ﴿ أَعَٰلَمُواْ أَنَّ أَلِنَهَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَدْ بَيْنَا لَّكُوا لَايَنتِ لَعَلَّكُونَعَقِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُصَدِقِينَ وَالْمُصَدِقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُ مِّ وَلَهُمْ أَجْرُكُرِيمٌ ١

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَأُلَّاكِكَ هُرُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءَ عِندَرَتِهِ مِلْهُ وَأَجْرُهُ مُ وَنُورُهُ مِّوْوَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِيَنَا أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ لَلْيَحِيمِ ١ اَعْلَمُوۤ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهَوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُو وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَا لِكُمَّ لَا غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُضَفَرَّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَلمّاً وَفِي ٱلْكَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرِيضُونٌ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ ٥ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِن زَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاكُعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ مَذَالِكَ فَصَلْ ٱللَّهِ يُؤْمِنِيهِ مَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِنَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَمَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بَسِيرٌ ﴿ لَا لَحَامَلًا تَأْسَوْاْعَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُواْبِمَاءَ النَّكُمُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلُّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ لَلْحَمِيدُ ١

لَقَدْ أَرْسَلْنَارُسُلَنَا إِلَّالِيَنَكِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ، وَرُسُلَهُ ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَافِي ذُرِّيَتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةِ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُ مِثُهُ تَدُّ وَكَيْبِرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۞ ثُمَّوَقَفَّيْ نَاعَلَىٰ ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَهَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةَ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً أبتدَعُوهَا مَاكِتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَارَعَوْهَاحَقَ رِعَايِتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُ مُ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُ مْ فَنْسِغُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّغُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمُ كِفُلَيْنِ مِن زَحْمَتِهِ ء وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُو وَأَللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيدٌ ١ إِنَّلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِيتَابِ أَلَّا يَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ دُوٱلْفَصِّلَ ٱلْعَظِيرِ ﴿

## ٩

بِنْ \_\_\_\_مِ اللَّهِ الرَّحْزُ الرَّحِي \_\_\_م

قَدْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُلَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَيَشْمَتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ ثَعَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ۞ٱلَّذِينَ يُظَلِّهِ رُونَ مِنكُرِ مِن نِسَابِهِ مِمَاهُنَّ أُمَّهَ نِيهِ عَزَّإِنْ أُمَّهَا تُهُمْ إِلَّا أَلْتِي وَلَدْنَهُ قُرُواِنَّهُ مُ لَيَقُولُونَ مُنكَرَّا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورَا وَإِنَّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ بُطَاهِرُونَ مِن نِسَآيِهِ مَرْثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْدِيرُ رَقَبَةِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَأَ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهُ ء وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ فَنَ لَرْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِكَأُ ذَالِكَ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهُ ء وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ كُيِتُواْكُمَاكُيِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مُرْوَقَدْ أَنزَلْنَآ اَيَنتِ بَيِنَتِ ۗ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُكَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُوٓا أَحْصَىنهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ١

ٱلْرَتَرَأَنَ ٱللَّهَ يَعَلَوُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ مَا يَكُونُ مِن تَجْوَىٰ ثَلَاثَةِ إِلَّاهُورَابِعُهُ مَوَلَاخَسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِسُهُ وَلَاأَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَآ أَحَٰثَ الْاهُوَمَعَهُ مَ أَيْنَ مَا كَانُوْأَثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يُوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلْ شَيءِ عَلِيمٌ ۞ ٱلْتُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْعَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُ وِنَ لِمَانَهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِ هِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَانَقُولٌ حَسْبُهُمْ جَهَنَّرُيَصَانُونَهَأَ فَيِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِذَا تَنَجَيْتُرُفَلَاتَتَنَجَوْأُ بِٱلْإِنْعِرِوَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَيَنَحَوْا بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْاللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ يَحْشَرُونَ ١ ٱلنَّجْوَيٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْرُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْنًا إِلَّا إِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَحَكِلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُوُ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُورٌ وَإِذَا قِيلَ ٱلشُرُواْ فَأَنشُرُواْ فَأَنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ، امَنُوامِنكُو وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَالُونَ خَبِيرٌ ١

المرب

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَانَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِمُواْبَيْنَ يَدَى جَحُولُكُو صَدَقَةً ذَاكَ خَيْرُ لَكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْجَدُ واْفَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ زَحِيمُ ا وَأَشْفَقَتُوا أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَخُونكُو صَدَفَاتُ فَإِذَا رَقَفْعَلُوا وَيَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَعَاتُواْ الزَّكُوْةَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَغَمَلُونَ۞ ﴿ أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمِ مَاهُمِ مِنكُو وَلَامِنْهُ مُوتِحِيلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُرْيَعْ أَمُونَ ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُ مُ عَذَا بَاشَدِيدًا إِنَّهُ مُ سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١ التَّخَذُوۤ الْأَيْمَانَهُ رَجُنَّةً فَصَدُّواْعَن سَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۞ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُ مُ أَمْوَلُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْتًا أُوْلَتِكَ أَضْعَابُ ٱلنَّارِّهُ رِفِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُ ٱللَّهُ جَمِيعَا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُوْ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَىٰشَىٓءً أَلَا إِنَّهُ وَهُوُ ٱلكَاذِبُونَ ﴿ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَىٰ الْمُرْذِكُرُ أَلِنَهِ أُوْلَئِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانُ ٱلْآإِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُرُلَكَ لِيَسْرُونَ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُوْلَيْكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ٥ كَنَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيٓ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٥

لَا يَهِدُ فَوْمَا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْلَا خِرِيُوَادُونَ مَنْ حَادًا اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوَكَانُواْ عَابَاءَهُمْ أَوْلَبَنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَتَهُمُّ أُولَتِ كَعَنَى عَنَى فَلُولِهِمُ الْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم أَوْعَشِيرَتَهُمُّ أُولَتِ كَعَنَى حَنَى فَلُولِهِمُ الْإِيمَنَ وَأَيْدَهُمُ بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْدِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَالُ بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْدِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَا أَرْضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ خَلِدِينَ فِيهَا أَرْضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلْا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ٥

## ٩

ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ شَاَقُوا أَلَدَهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ۞مَاقَطَعْتُ مِين لِينَةِ أَوْتَرَكَتُمُوهَاقَآبِمَةً عَلَيْ أَصُولِهَا فِيَإِذَٰنِ ٱللَّهِ وَلِيُحْزِيَ ٱلْفَنْسِقِينَ ۞ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُ مُ وَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَحْءِ قَدِيرٌ ۞ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَيِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْفُرْيَى وَٱلْيَتَعَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةً أَبَيْنَ ٱلْأَغْنِيكَاءِ مِنكُوْ وَمَآءَ اتَنكُو ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَ نَكُرُعَنْهُ فَأَنْتَهُواْ وَأَتَّقُواْ أَلِلَّهُ إِنَّ أَللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَامِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا وَيِنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُوْلِنَيِكَ هُرُٱلصَّادِقُونَ۞وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ وٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن فَيْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُودِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوفَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَازُلَيَاكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥

نند الحراب

وَالَّذِينَ جَآءُ وِمِنُ بَعَدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا الْغَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّجِيرُ۞ۗ ۚ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَيِنْ أُخْرِجْتُ مُلَافَظِيمٌ فِيكُو وَلَانْظِيمٌ فِيحِكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُونِ لَتُ مُ لَنَن صُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ وَلَكَ إِذْ وُنَ المَن أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَين قُوتِهُ الْالْسَصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُ مُ لِيُوَلِّنَ ٱلْأَدْبَنَوَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنْهَمُ مَ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ لَا يُقَايِّلُونَكُوْرَكَ عُرَجَيِعًا إِلَّا فِي قُرِي تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآهِ جُدُرِ بَأْسُهُ مِ بَيْنَهُ مُ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُ مَ مِيعًا وَقُلُوبُهُ مِّشَقَّ ذَالِكَ بِأَنْهُ مِ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۞حَمَثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبَآ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ هُكَانَ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ عُيْمِنكَ إِنِّيٓ أَخَافُ أُللَّهَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١

فَكَانَ عَلِقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِيهَأُودَالِكَ جَزَّاؤُا ٱلظَّالِمِينَ ٣ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَّتَنظُرُ بَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعْ مَلُونَ ١ وَلَاتَكُونُواْكُ ٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنَاهُمْ أَنفُسَهُمُّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَاسِعُونَ ۞لَا يَسْتَوِيَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجِتَنَةُ أَصْحَابُ ٱلْجِتَاءِهُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞لَوَأَنزَلْنَاهَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لِرَأَيْتَهُ، خَنْشِعَامُتَصَدِعَامِنْ خَشْيَة ٱللَّهُ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيَتَفَكَّرُونَ ٩ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَاهُ إِلَّاهُ وَعَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَزُ ٱلرَّحِيهُ مُ وَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّاهُوَ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّالُ ٱلْمُتَكَيِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مِمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ١

٩

يَنَأَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوَى وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُرُ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُو إِن كُنتُمْ خَرَجْهُ تُرجِهَا دَافِي سَبِيلِي وَآبَيْنَآهَ مَرْضَاقِ ثَيْرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَةِ وَأَنَا أَعْلَرُ بِمَاۤ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِن كُرُفَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمُ أَعْدَاءَ وَيَبَسُطُواْ إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُ مِّ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّرَةِ وَوَدُّواُلُوْتَكُفُرُونَ۞لَن تَنفَعَكُو أَرْحَامُكُو وَلَا أَوْلَندُكُرُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُو وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ قَدْكَانَتَ لَكُرُ أَسْوَةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِمِ رَوَالَّذِينَ مَعَهُ وإِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۗ وَٰامِنكُوۡ وَمِمَّاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِكُفَرَنَا بِكُوۡ وَيَدَابَيۡنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغَيْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ أَلْلَهِ مِن شَيِيَّةً رَّبِّنَاعَلَيْكَ تَوَّكَّلْنَاوَإِلَيْكَ أَنْبَنَاوَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرْ لِنَارَبِّنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥

دون (ع المجازب 100 لَقَدْكَانَ لَكُوفِهِ مِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُو أَاللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَتُوَلَّ فَإِنَّ أَلَاَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَيدِ لُكَ «عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُم وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُ مِمْوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْإِيَنْهَنَكُوْاللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَرَيُقَلْتِلُوكُونِي ٱلدِّينِ وَلَرْيُخَرِجُوكُمُ مِن دِيَزَكُرُ أَن نَبْرُوهُرُ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِن دِيَرِكُرُ وَظَلْهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُواْن تَوَلُّوهُمْ وَصَن يَتَوَلَّهُ مْوَاْوُلْيَكَ هُرُ الظَّالِمُونَ ﴾ يَتَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَاجَاءَكُو ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُ أَنَّ أَلَلَهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِ أَنْ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُ أَنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّأَرِّ لَاهُنَّجِلٌّ لَهُمْ وَلَاهُرْيَعِلُونَ لَهُنَّ وَعَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُواْن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّا وَلَاتُمُسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْتَلُواْمَاۤ أَنْفَقْتُرُوۤ لِيَسْتَلُواْمَاۤ أَنْفَقُواْ ذَلِكُوْ خُكُواللَّهِ يَحْكُو بَيْنَكُو وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيدٌ ﴿ وَإِن فَاتَّكُو شَيْءٌ مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِفِعَاقَبَتُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزْوَلِجُهُ مِينْلَ مَا أَنْفَقُوا وَأَتَّقُواْ أَلَاهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ ٢

بَنَّابُهُ النِّيْ إِذَا جَآءَ كَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَكَ عَلَىٰ الْاِنْشُرِكِنَ بِاللَّهِ شَيَّا وَلَا يَشْرِقِنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَ وَلَا يَقْبِينَكِ فِي بِهُ مَتَنِ يَفَتَرِينَهُ مِينَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْصُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكِ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيهُ مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيهُ مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيهُ مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْصِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمِيمُ وَلَا يَعْمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمِينَ الْمُؤْلِقِ الْوَمْ عَاعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمِيلُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمِلُ الْمُؤْلِقُولُ مِنَ الْمُؤْلِقُولُ مِنَ الْمُؤْلِقِ وَمَا عَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّه

## ٩

ينسبة بنه مَافِي السَّمَوَتِ وَمَافِي الْأَرْضَ وَهُوَالْعَزِيزُ الْحَكِمُ سَبَّحَ بِلَهِ مَافِي السَّمَوَتِ وَمَافِي الْأَرْضَ وَهُوَالْعَزِيزُ الْحَكِمُ سَبَحَ بِلَهِ مَافِي السَّمَوَالِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفْعَلُونَ ﴿ يَكُثِرُ مَقْتًا عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُواْ مَالَاتَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللّهَ يَحُبُ اللّهِ مَن يُعْتَلِهِ مَ صَفَّا حَكَالُونَ ﴿ إِن مَن سَبِيلِهِ مَ صَفَّا حَكَالُونَ ﴾ اللّهَ يُحِبُ الّذِينَ يُقَلِبَلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَ صَفَّا حَكَالُونَ ﴾ اللّهَ يُحِبُ الّذِينَ يُقَلِبَلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَ صَفَّا حَكَالُونَ فَي اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبِهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٥

وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَعَ يَدَيَكُ مِنْ إِسْرَاءِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَيْةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱشْمُهُ وَأَحْمَدُ فَأَمَّا جَآةَ هُم بِٱلْبَيِنَاتِ قَالُواْهَاذَاسِخْرُمُينِ ١٠٥ وَمَنْ أَظْلَرُمِتَن أَفْلَرُعِكَا ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَا لِلَّهِ بِأَفْوَاهِمِ مُرَاللَّهُ مُيتِمُّ نُورِهِ ، وَلَوْكُرِهَ ٱلْكَفِرُونَ۞هُوَالَّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِينِ كُلِهِ ، وَلَوْكِرَهِ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَتَأْيَهُا ٱلَّذِينَ ، امَنُواْ هَلَ أَدُلُكُوعَلَى يَجَرَوْتُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيرِ ۞ تُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَيُحَمِّدُونَ في سَبِيل اللَّهِ بِأَمْوَلِكُو وَأَنفُسِكُو ذَلِكُو خَنْرُلُكُو إِن كُنتُو تَعَامُونَ ١ يَغْفِرْ لَكُرْدُنُوْ يَكُرُ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنِي عَدْنِ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيرُ ﴿ وَأَخْرَىٰ يَحِبُّونَهَٓ أَنَصْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُولُوٓاْ أنصارًالله كَمَاقَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَعَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَّارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ أَللَّهِ فَعَامَنَت ظَايِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَكَفَرَت ظَابِفَةٌ فَأَيَّدْنَاٱلَّذِينَءَامَنُواْ عَلَىٰعَدُوْ هِرَفَأَصْبَحُواْظَهِرِينَ ٢

#### ٧

بِنْ \_\_\_\_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَيْزِ ٱلرَّحِي \_\_\_

يُسَبِّحُ بِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيْكِيرِ ﴿ هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمْيِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ مِيَّتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِّيهِ مْ وَيُعَالِمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالِ مُبِينِ ﴿ وَءَا خَرِينَ مِنْهُ مْلَمَا يَلْحَقُواْ بِهِزَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيءُ ﴿ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُواَلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٢٥ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُيمَلُواْ ٱلتَّوْرَيْلَةَ ثُمَّ لَرّ يخملوها كمنول لجمار يخمل أشفار أبس منك ألقوم ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ا قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُو أَوْلِيَّا ءُيلَهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُرُصَادِقِينَ ۞ وَلَابَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدَا بِمَاقَدَمَتْ أَيْدِيهِ مَرْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِالظَّلِمِينَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِتُرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَاقِيكُمُ ثُمَّ تُورُدُونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

يَتَأَيْهَا الّذِينَ المَّنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْمُعُمَّةِ فَالْسَعُواْ إِلَى فَا الْمَعْ فَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِن النّهِ وَاللّهُ وَمِن النّهِ وَمِن النّهِ وَمِن النّهِ وَمِن النّهِ وَمِن النّهِ وَمِن النّهُ وَمِن النّهِ وَمِن النّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِن النّهُ وَمِن النّهُ وَمِن النّهُ وَمِنْ النّهُ وَمِنْ النّهُ وَمِن النّهُ وَمِن النّهُ وَمِنْ النّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

## ٩

بِنْ \_\_\_\_ أَللَّهِ أَلزَّ فَمُزِ ٱلرَّبِينِ \_\_\_

إذَا جَآةَ كَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْنَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللّهِ وَٱللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللّهِ وَٱللّهُ يَعْلَمُ إِنَّا الْمُنْفِقِينَ لَكَ ذِبُونَ ۞ اتَّخَذُواْ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَ ذِبُونَ ۞ اتَّخَذُواْ أَيْمَانَهُ مُرَانَةً وَصَادَ وَاعْنَ سَبِيلِ ٱللّهِ إِنَّهُمُ مِسَاءً مَا كَانُواْ وَمُنْ وَافْعُمْ مَا مَا وَافْوَا مَنْوالْهُ وَافْعُمْ مَا اللّهُ وَافْعُمْ مَا وَافْعُمْ مَا اللّهُ وَافْعُمْ مَا اللّهُ مَا وَافْعُمْ مَا اللّهُ وَافْعُمْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَافْعُمْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

رن المرزن المرزن

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مِنْعَالُواْ يَسْمَغْفِرْلَكُورَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْارُءُ وسَهُمْ وَرَأَيْتَهُ مْ يَصُدُونَ وَهُم مُّسْتَكَبِّرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُ مَأْمُ لَرْ تَسْتَغْفِرْ لَهُ مِّ لَنِ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنْسِقِينَ ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَاتُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَابِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِئَ ٱلْمُنَافِقِينَ لَايَفُقَهُونَ ٩ يَقُولُونَ لَين رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَايَعَلَمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتُلْهِكُمُ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَاكُ عُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ١٠ وَأَنفِقُواْ مِن مَارَزَقَنَّكُمُ مِن فَبْل أَن يَأْتِيَ أَحَلَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبَ لَوْلِآ أَخَرَتَنِي إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَقَ وَأَكْنِ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ۞ وَلَن يُؤَخِرَاللَّهُ نَفْسًا إِذَاجَاءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ١ ٩

#### 

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ ١ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَيَنكُوكَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّوِّمِنٌ وَٱللَهُ بِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحِقَ وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعَلَوُمَا لَيُرُّونَ وَمَالُعٌ لِمُونَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ أَلَرْ يَأْتِكُرْ نَبَوُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلُ فَذَا قُواْ وَيَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُ مُرَعَذَابُ أَلِيرٌ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ وَكَايَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَقَالُواْ أَبْثَرُيْهَ دُونَنَا فَكَفَرُواْ وَثَوَلُواْ وَأَسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتُبْعَثُنَّ ثُرَّلَتُ نَبُّونَ إِمَا عَمِلْتُ رُولَاكِ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ٥ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مِوَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعَ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحَالِكُلَقِرْعَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُذَاكِ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيرُ ٥

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ يِعَايَدِنَاۤ أَوُلَتَهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَأُوبِشَ ٱلْمَصِيرُ ۞مَآأَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهَدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلَّ شَى عَلِيمٌ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلدَّسُولَ فَإِن تَوَلَّتِ ثُرُ فَإِنَّمَاعَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ١ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَــ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِنَّ مِنَ أَزْوَجِكُمْ وَأُوْلَندِكُمْ عَدُوًّا أحكة فأخذر وهم وإن تعفوا وتضفخوا وتغفيروا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَجِيمُ ١ إِنَّمَا أَمْوَ لُكُمْ وَأُولَاكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُعَظِيرٌ ۞ فَٱتَّغُوا اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُر وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِأَنفُسِكُ مُّوَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُوْلَامِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ لَكُرُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَلِغَفِرُ لَكُمْ وَلَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورً حَلِيهُ ﴿ عَلِهُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ ۞

٩

مند الجرزب ان

#### بنسيراللة الزِّمَيز الرَّحِيبِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِذَّةَ وَأَتَّقُوا أَلَّهَ رَبَّكُو لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَغَرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلْحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْظَلَرَنَفْسَهُ ، لَاتَدْرِي لَعَلَ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١ فَإِذَا بَلَغْنَ لَبَالَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ يُوْمِنُ بِأُللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسْبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِلغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي يَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن يِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرِ وَٱلَّذِي لَرْيَحِضْنَ وَأُولَكُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عِنْسَرًا ۞ ذَلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْزَلَهُ وَإِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِرْعَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِرْ لَهُ وَأَجْرًا ١

أَشَكِتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَّةُ مِنْ وُجِيدِكُرُ وَلَائْضَآرُ وَهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعَّنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعَنَ لَكُوفَ اللَّهُ هُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُرُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأَخْرَىٰ ۞لِيُنفِقَ دُوسَعَةِ مِن سَعَيَّةٍ عَوْنَ قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ مَ فَلَيْنِفِقَ مِعَآءَ اسَّنَهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَلَهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيُسْرَا۞وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِزَيِّهَا وَرُسُلِهِ فَاسَتِنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكْرًا۞فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۞أَعَدَّاللَّهُ لَهُ مْعَذَابًا شَدِيدًا فَأَنَّقُوا أَلَّهَ يَنأُولِي ٱلْأَلْبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدَأَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُوذِكُراً ۞ زَسُولًا يَتْلُواْعَلَيْكُوءَ الْتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلتُّورُ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَلِيحًا يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَ أَقَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُ نَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بِينَهُ نَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِشَىءِ قَدِيرٌ وَأَتَ ٱللَّهَ قَدْ أَعَاظَ بِكُلِشَىءٍ عِلْمُا ١

#### ٩

يَنَأَيْهَا ٱلنِّي لِمَ تُحُرِّمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَلِهِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُوْتِحِلَةَ أَيْمَنِيكُوْ وَٱللَّهُ مَوْلَنكُو وَهُوَ ٱلْعَلِيعُ ٱلْخَيْكِةُ ﴿ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبَيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَجِهِ ، حَدِيثَا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ، وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَغْرَضَ عَنْ بَعْضَ هُلَمَّا نَبَأَهَابِهِ مِقَالَتَ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ لَلْخَبِيرُ ﴾ إن تَتُوبَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْصَغَتْ قُلُوبُكُما أَوَإِن تَظَاهَ رَاعَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ بَعَدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ ٢ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِكَتِ مُؤْمِنَاتِ قَيْنَتُتِ تَلِيكَتِ عَلِيدَاتِ سَلَمِحَاتِ شَيِّبَكِتِ وَأَبْكَارًا ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فُوٓاْ أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمْ مَالًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَنَبِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمِّ إِنَّمَا يَجُزَوْنَ مَاكْنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُويُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَكُمْ نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُكَفِرَعَنكُوسَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِي تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ بِوَمَ لَا يُحْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ بَقُولُونَ رَبَّنَّا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كَلِّي شَي وِقَدِيرٌ ٥ يَنَأَيْهُا ٱلنِّيُّ جَلِهِدِ ٱلْكُفَّارَوَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَنِهُ وْجَهَا فَرُوبِ لِمْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ آمْرَأْتَ نُوجِ وَأَمْرَأْتَ لُوطِ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْن فَخَانَتَاهُمَافَلَوْ يُغِينِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْنَا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَكَلَا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ أَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِينِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَمَرْيَـَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَاتَ ٱلَّتِيَ أَحْصَلَتَ فَرْجَهَافَنَفَخْنَافِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبِّهَا وَكُنْبِهِ ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَلِيٰتِينَ ١

## ٩

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَلُلْيَوْةً لِبَبْلُوَكُرُ أَيْكُرُ أَخْصَنُ عَمَلَاً وَهُوَالْعَنِيْزُٱلْغَغُولُ ٥ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّاتَرَيٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفَوْتِ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلَ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ۞ ثُرَّارْجِعِ ٱلْبَصَرَكَرَتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُخَاسِتَا وَهُوَحَسِيرٌ ۞ وَلَقَدُ زَيَّتَ ٱلسَّهَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَارُجُومَ اللَّشَيَطِينَ وَأَعْتَذَنَا لَهُوْعَذَابَ ٱلسَّعِيرِ۞وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَتِهِ مْعَذَابُ جَهَنَّرُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞إِذَآ أَلْقُواْ فِيهَاسَمِعُواْلَهَاشَهِيقَاوَهِي تَغُورُ ۞ تَكَادُتَمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلِّمَآ أَلْفِي مِهَا فَوْجٌ سَأَلَهُ مُخْزَنَّهُمَّاۤ أَلَرَيَأْتِكُم نَذِيرٌ ٥ قَالُواْ لِمَا لَا لَهُ مِن اللَّهِ مِنْ فَكُذَّ بَنَا وَقُلْنَامَا نَزَّلَ أَللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِكِيرِ ۞ وَقَالُواْلَوِّكُنَّانَسْمَعُ أَوْنِعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَلِ ٱلسَّعِيرِ ۞ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقَا لِأَضْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكَ بِيرٌ ١

وَأَسِرُواْ قَوَلَكُوْ أَوِا جَهَرُواْ بِهِ عَإِلَّهُ مُعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلْمُؤَالْأَرْضَ ذَلُولَا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِزْقِيِّم وَ إِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ١ ءَ أَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُو ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١ أنرأمنتُومَن في السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُوحَاصِبًّا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَدْكُذَّ بَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مِ فَكِيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ أُولَةِ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّايْرِ فَوْقَهُ مُرصَّافَّاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ مِكُلِ شَيْءٍ بَصِيرُ ﴿ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لُكُور يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْنَيٰ إِنِ ٱلْكَيفرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ۞ أَمِّنْ هَاذَا ٱلَّذِي بَرَزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مِلَ لَّجُواْ فِيعُتُووَيْفُورِ ۞ أَفَنَ يَمْشِي مُكِنَّا عَلَى وَجَهِهِ وَأَهْدَى أَمَّن يَمَّشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُّستَقِيرِ ﴿ قُلْهُ وَالَّذِي أَنشَا كُرُوجَعَلَ لَكُرُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَلَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلَامَّاتَشْكُرُونَ۞قُلْهُوَٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ فَلَمَّارَأُوْهُ زُلْفَةُ سِبَعَتَ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْمُ بِهِ عَنَدَّعُونَ ﴿ قُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِنْ أَهْلَكِنَى اللَّهُ وَمَن مَعِي أَوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيهِ ﴿ قُلْهُ وَالرَّحْمَنُ فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيهِ ﴿ قُلْهُ وَالرَّحْمَنُ عَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَلْنَا فَسَتَعَامُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُينِ عَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ وَوَكَلْنَا فَسَتَعَامُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُينِ عَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ وَتَكَلَّمُ مَا أَوْرُهُ عَوْرًا فَمَن يَأْنِيكُم بِمَاءِ مَعِينٍ ﴿

## ٩

بنب مِ اللَّهِ أَلَوْمَ يُرَالَحِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

تَ وَالْقَلِم وَمَايَسَطُوٰون ﴿ مَاأَنتَ بِنِعْمَة وَيِكَ مِمَجُنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ فَسَتُبْصِرُ لَكَ لَا خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ فَسَتُبْصِرُ لَكَ لَا تَعْرُونَ ﴾ وَإِنَّا لَمُعْتُونُ ﴾ وَإِنَّا وَيَكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنْ فَي وَيُنْصِرُونَ ﴾ وَيُنْصِرُونَ ﴿ وَيَنْ مَنْ فَي وَالْمَعْتُونُ ﴾ وَالْمَعْتُونُ ﴾ وَيَنْ وَيَكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنْ فَي وَمُواَعْلَمُ إِلْمُعْتَدِينَ ﴾ وَلَا تُطِع الْمُكَذِينَ فَي وَدُواُ لَوْ تُدُونُ فَي وَلَا تُطِع عُلَمَ مَلَا فَي مَنْ مِن فَي وَلَا تُطِع الْمُكَذِينِ ﴾ وَلَا تُطِع الْمُكَذِينِ فَي وَلَا تُطْعِ الْمُكَذِينِ فَي وَدُواُ لَوْ تُدُونُ فَي وَلَا تُطِع الْمُكَذِينِ فَي وَلَا تُطِع الْمُكَذِينِ فَي وَلَا تُطِع الْمُكَذِينِ فَي وَلَا تُطِع الْمُكَذِينِ فَي وَالْمُونَ فَي وَلَا تُطِع الْمُكَذِينِ فَي وَلَا مُنْ وَاللَّهُ مَن فَي اللَّهُ وَلَا مُواللَّهُ وَلَا مُن وَالْمُ اللَّهُ وَلَا مُن وَاللَّهُ وَلَا مُواللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِن فَي مَن مِن مِن مِن مِن فَي مَن مَن مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

إِنَّابِلَوْنَهُ رَكُمَا بَلُوْنَآ أَضْعَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْلِيَصْرِمُنَّهَامُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثَنُونَ ١ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِن زَيْكَ وَهُرْنَايِمُونَ ١ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۞ فَتَنَادَوْا مُصِيحِينَ ۞ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمُ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ۞فَانظَلَقُواْ وَهُرِيتَخَفَتُونَ۞أَنلَايَدَخُلَنَّهَاٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمُ مِسْكِينُ۞وَغَدَوْاْعَلَى حَرْدِقَدِينَ۞فَلَتَارَأُوْهَاقَالُوَّا إِنَّالَضَآلُونَ الى بَلْ يَحْنُ مَحْرُومُونَ ١٥ قَالَ أَوْسَطُلُعُمْ أَلَرُ أَقُل لَكُوْ لَوْلَا تُسَيِّحُونَ @قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَآ إِنَّاكُنَّا ظَالِمِينَ۞فَأَقْبَلَ بَعْضُهُ مُرْعَلَىٰ بَعْضِ يَتَلَوَمُونَ ۞ قَالُواْيَوَيَلَنَآ إِنَّاكُنَّا طَلِغِينَ ۞ عَسَىٰ رَبُّنَآأَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ۞كَذَاكِ ٱلْعَذَابُّ وَلَعَذَابٌ ٱلْآخِوَةِ ٱكْبِرُ لُؤِكَا لُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَرَتِهِ مُحَنَّنْتِ ٱلنَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ۞مَالَكُرُكِيفَ تَحَكُّمُونَ۞أَمْلُكُرُ كِتَبُّ فِيهِ تَذَرُسُونَ ١٤ إِنَّ لَكُوْ فِيهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ ١٤ أَمْ لَكُو أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُوْلَمَا تَخَكُّمُونَ۞ سَلَّهُ مُرْأَتُهُم بِذَالِكَ زَعِيرُ ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ إِشُرَكَايِهِ مَ إِن كَانُواْ صَدِينَ ۞ يَوْمَ يُكْشَفُعَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١

خَشِعَة أَبْصَدُهُ وَرَهِ مَهُمْ إِذَا أَوْ يَدَكَا الْوَايُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُوَ سَلِهُونَ هُونَ هُونَ الْمُحْوِدِ وَمُونَ هُونَ الْمُحْوِدِ وَمُونَ هُونَا الْمُحْوِدِ فَيْ سَلَسَتَدْرِ وَهُمُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَا لَهُ وَإِلَى الْمُحْوِدِ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُحْوِدِ اللَّهُ وَالْمُحْوِدِ اللَّهُ وَالْمُحْوِدِ اللَّهُ وَالْمُحْوِدِ الْمُحُودِ إِذْ نَادَى وَهُو مَذَهُ وَمُ الْمُحْوِدِ إِذْ نَادَى وَهُو مَذَهُ وَمُ هُو اللَّهُ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْمُحُودِ إِذْ نَادَى وَهُو مَكْظُومٌ هُ الْوَلَا أَن تَلَازَكُهُ وَعَمَةٌ مِن رَبِهِ اللَّهُ وَتِ إِذْ نَادَى وَهُو مَكْظُومٌ هُ فَا جَنْبَهُ رَبُّهُ وَكَاكُن كَصَاحِبِ الْمُحُودِ إِذْ نَادَى وَهُو مَكْظُومٌ هُ فَا جَنْبَهُ رَبُّهُ وَكَاكُن كَصَاحِبِ الْمُحُودِ إِذْ نَادَى وَهُو مَكْظُومٌ هُ فَا جَنْبَهُ رَبُّهُ وَكَاكُمُ وَعَمَةٌ مِن رَبِهِ مِلْلُهُ لَالْمَرَاقِ وَهُو مَكْمُومٌ هُ فَا جَنْبَهُ رَبُّهُ وَ فَهُ عَلَهُ مِن الصَّلِحِينَ وَهُو مَكْمُومٌ هُ فَا جَنْبَهُ رَبُّهُ وَالْمُرْافُونَ اللَّهُ الْمَعْمُولُ الْمُنْ الْمُولِدُ وَالْمُؤَلِّ الْمُولِدُ وَالْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَمُعْمُولًا الْمُؤْلِقُولُونَ إِنَّهُ وَمَاهُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

# ٤

ينسم ألله الرَّحْيُر الرَّحِيمِ

الْمَاقَةُ هُمَا الْمَاقَةُ فَهُ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا الْمَاقَةُ فَكَدَّبَتْ ثَمُودُوعَادًا بِالْقَارِعَةِ فَكَا أَمَا شَوْدُ فَأَهْلِكُو إِبِالطَّاعِيةِ فَوَاقَاعَادٌ فَأَهْلِكُو إِبرِيج مِرَصَرِعَاتِيةِ فَي سَخَرَهَا عَلَيْهِ مِسَبْعَ لِيَالِ وَثَمَيْنِيةَ أَيَاهٍ حُسُومًا فَتَرى الْفَقَمَ فِيهَاصَرَعَى كَأَنْهُ رَأَعْارُ نَعْلِ خَاوِيةِ فَ فَهَا رَكَىٰ لَهُ مِينَ بَافِيةِ فَي

المراب

وَجَآهَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبَلَهُ ، وَٱلْمُؤْتِيفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْ أُرَسُولَ رَبِّهِ مْ فَأَخَذَهُ رَّأَخَذَهُ رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُونِي ٱلْجَارِيَةِ اللَّهُ لِنَجْعَلَهَا لَكُوْ تَذَكِرَهُ وَيَعِيهَا أَذُنُ وَيَعِيَةٌ فِي فَإِذَا نَفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَلِعِدَةٌ ١ وَمُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَأَلِجْبَالُ فَذُكَّادَكُهُ وَلِعِدَةً ١ فَيَوْمَهِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ وَٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَهِذِ وَاهِتَةُ ٤ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا وَيَخِيلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُ مْ يَوْمَهِ لِهِ ثَمَنِيَّةٌ ٤ يَوْمَهِ ذِتُعْرَضُونَ لَاتَّخْفَى مِنكُوْخَافِيَةٌ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونَ كِتَلَبُهُ بِيَمِينِهِ ، فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُ وأَكِنَبِيهُ ۞ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَقِ حِسَالِيةَ ۞نَهُرَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةِ ۞فِي جَنَةٍ عَالِيةِ ۞فَطُوفِهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَيْنَا بِمَا أَسْلَفْتُرِ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ ١ وَأَمَّا مَنْ أُولِيَ كَتَبَهُ وبِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلَتِنَنِي لَرَأُوتَ كِتَبِيةَ ٥ وَلَرَأَدْرِمَا حِسَابِية ٩ يَنلَيْتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيةٌ ﴿ هَلَكَ عَنِي سُلْطَلِيَّةُ الله خُذُوهُ فَعُلُوهُ فَاتُرَا لَجَحِم مَسَلُوهُ فَاتُرَفِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَافَاسُلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيرِ ﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ۞ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْمِوْمَ هَلَهُ مَا حَمِيرُ۞

وَلَاطَعَامُ إِلَا مِنْ عِسْلِينِ ﴿ لَا يَأْكُمُهُ وَالَّا الْفَظِوْنَ ﴿ فَالَا أَفْسِمُ مِمَا مُنْصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا تُنْصِرُونَ ﴾ إِنَّهُ وَلَا يَقُولُ رَسُولُ كَرِيرٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ فِلْ لِمَا تَوْمِنُونَ ۞ وَلَا يقَوْلِ كَاهِنِ فَلْ لَا مَا تَذَكُرُونَ ﴿ تَعْزِيلٌ مِن رَبِ الْعَلَمِينِ ۞ فُولَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۞ لَا خَذْ نَامِنَهُ بِالْيَمِينِ ۞ فُرِّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَقِينَ ۞ فَمَا مِنكُمُ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَجْوِينَ ۞ وَإِنّهُ وُلَتَدْ صَكِرَةً لِلْمُتَقِينَ ۞ وَإِنّهُ وُلَتَدْ صَكِرَةً لِلْمُتَقِينَ ۞ وَإِنّهُ وَلَا مَا يَعْمَلُونَ ﴾ لَنَعْلَمُ أَنَ مِن كُم مُ كَذِينَ ۞ وَإِنّهُ وُلَتَدْ صَكِرَةً لِلْمُتَقِينَ ۞ وَإِنّهُ وَلَا لَكُومِينَ مَنْ أَحَدُ عَنْهُ مَا كُمْ مُ كَذِينَ ۞ وَإِنّهُ وُلِنَهُ وَلَا تَعْمَلُونَ الْمَعْمِينِ ۞ وَإِنّهُ وَلَا لَكُومِينَ ۞ وَإِنّهُ وَلَا لَكُومِينَ ﴾ لَنَعْلَمُ أَنَ مِن كُم مُ كَذِينِ ۞ وَإِنّهُ وُلِنَهُ وَلَا تَعْمَلُونَا الْكُومِينِ فَى وَإِنّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلِينَا الْكُومِينِ فَي وَإِنْهُ وَلَا لَهُ وَلِينَا اللّهُ الْمُؤْلِقِينَ ۞ وَإِنّهُ وَلِينَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ الْعَلْمُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِينَا وَاللّهُ ولَا لَهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللْهُ وَاللّهُ ا

# سُوْرَوْلِلْعَالِينَ اللَّهِ اللهِ اللهِ

سَأَلُسَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ فَ لِلْكَفِينَ لِنَسَلَهُ, دَافِعُ فَى الْمَكَنِيكَ فَيْ الْمُدَانِةِ فَي الْمَكَنِيكَ فَوَ الرُّوحُ إِلَيْهِ مِنَ اللّهِ ذِي الْمَعَارِجِ فَي تَعْرُجُ الْمَلَنِيكَ فَوَ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَي فَاصْبِرَصَبَرَاجَمِيلًا فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَي فَاصْبِرَصَبَرَاجَمِيلًا فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَي فَاصْبِرَصَبَرَاجَمِيلًا فَي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَي فَاصْبِرَصَبَرَاجَمِيلًا فَي إِنْهُ فَرِيبًا فَي وَمَ تَكُونُ السَّمَاءُ وَاللّهُ مِن وَلَا يَسْتَلُحُونَ السِّمَاءُ وَالمَالَقُ وَلَا يَسْتَلُحُونَ السَّمَاءُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَسْتَلُحُ وَلَا يَسْتَلُحُ مِن وَلَا يَسْتَمَلُ مَ مِنْ مُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَالَعُهُ اللّهُ وَلَا يَسْتَعَلَّ عَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَسْتَعَلَّ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

بَصَّرُونَهُمْ أَبَوَدُ ٱلْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِ ذِيبَنِيهِ ٥ وَصَاحِبَتِهِ، وَأَخِهِ فِي وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُقويهِ فَوَمَن فِي ٱلْأَرْضَ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ۞كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ۞نَزَّاعَةَ لِلشَّوَىٰ۞تَذْعُواْمَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۞وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۞؞إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا۞إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعَا۞ وَإِذَا مَسَهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِينَ۞ٱلَّذِينَ هُرّ عَلَىٰصَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ۞وَالَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقٌّ مَّعَلُومٌ ۞لِلسَّآيِلِ وَٱلْمَحُرُومِ ١ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّ قُونَ بِيَوْمِ ٱلذِينِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرِينَ عَذَابِ رَبِهِ مِنْ مُشْفِقُونَ ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِهِ مَ غَيْرُمَا أَمُونِ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مُرَحَفِظُونَ ۞ إِلَّاعَلَىٰٓ أَزْوَجِهِ مُرْأَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ فَإِنَّهُ مُ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَن أَبْتَغَنَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْمِكَ هُو ٱلْعَادُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُرُ لِأَمَنَٰتِهِ وَعَهْدِهِ رَعُونَ۞وَٱلَّذِينَ هُرِيسَهَدَاتِهِ وَقَالَبُونَ الله والله و الله و الل فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُواْقِهَ لَكَ مُقطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ۞ۚ أَيْظُمَعُكُلُ أَمْرِي مِنْهُ وَأَن يُدْخَلَجَنَّهَ نَعِيمِ۞ كَلَّآ إِنَّاخَلَقْنَاهُم مِمَّايِعَامُونَ۞فَلَا أُقِيمُ مِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَرْبِ إِنَّالْقَادِرُونَ۞

عَلَىٰۤ أَن نُبَدِلَ خَيْرَا مِنْهُمْ وَمَا غَنْ يُمسَّبُوفِينَ۞ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ الْكَ نُصُبِ يُوفِضُونَ ۞ خَشِعَةً أَبْصَرُهُ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَةً ذَلِكَ ٱلْبُومُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ خَشِعَةً أَبْصَرُهُ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَةً ذَلِكَ ٱلْبُومُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

## ١

إِنَّا أَرْسَلْنَا الْوَجًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِ رُقَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْيِهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ قَالَ يَعَوْمِ إِنِي لَكُوْنَذِيرٌ مَيْ يَن فُويِكُمْ وَيُوَخِرُونُ عَدَابُ أَلِيمُ وَالْمَيْعُونِ ﴿ يَعْفِرْلَكُمْ مِن دُنُويِكُمْ وَيُوَخِرُونُ لَكُمْ مِن دُنُويِكُمْ وَيُوَخِرُونُ لَكُمْ مِن دُنُويِكُمْ وَيُوَخِرُونُ لَكُمْ مِن دُنُويِكُمْ وَيُوَخِرُونُ لَكُمْ مِن دُنُويِكُمْ وَيُوَخِرُونُ وَيَعَالَمُونَ ﴾ إِنَّ أَجَلَ اللّهِ إِذَاجَاةً لَا يُوَخُرُلُونُكُمْ مُونَا وَيُوكُمُ لُونَا أَوْلَكُمْ مُونَا فَالْمَادَعُونُهُ فَرِيعَا لَا اللّهِ مَا لَا اللّهُ مَا وَعُونُ فَوْمِي لَيْلًا وَنَهَا لَا إِنْ فَلَا يَرِدُهُ مُونِكُمْ وَاللّهُ مَرَالًا ﴾ وَإِن كُلُمَا وَعُونُهُ فَرِيعَا لَا اللّهُ مُؤْلِقًا لَا اللّهُ مُولِكُمْ وَلَقَمْ وَاللّهُ مُرَالًا اللّمَا مَعُونُونُ اللّهُ مَولَالًا ﴾ وَلَا يَعْفُولُوا وَاسْتَكُمْرُوا السّيَكُمْرُوا السّيكُمُ وَاللّهُ مَولَالًا ﴾ وَاللّهُ مُولِكُمْ وَاللّهُ مُولِكُمْ إِنَّهُ مُولِكُمْ وَاللّهُ مُولِكُمْ اللّهُ مُولِكُمْ وَاللّهُ مُولِكُمْ اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ مُولِكُمْ إِنّهُ مُولِكُمُ اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ مُولِمُ اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ مُؤْلِقًا لَا اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ مُؤْلِكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ

يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ١٥ وَيُمْدِدُكُمُ بِأَمْوَلِ وَيَبِينَ وَيَجَعَل لَّكُوْجَنَّتِ وَيَجْعَلَلُكُوْ أَنْهَارَا ﴾ مَالَكُوْلَا تَرْجُونَ بِلَهِ وَقَارَا ١ وَقَدْخَلَقَكُوْ أَطْوَارًا ١٩ أَلَرْتَرَوْ أَكْتِفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُو مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا اللَّهُ ثُرَّيْعِيدُ كُو فِيهَا وَيُخَرِّجُكُمُ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلَافِجَاجَا۞قَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُ رَعَصَوْنِ وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ, وَوَلَدُهُ وَ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَّرُواْ مَكْوَالُكِارَا ۞ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُرُ وَلَاتَذَرُنَّ وَدَّاوَلَاسُوَاعَاوَلَايَغُوثَ وَيَعُوفَ وَنَسْرًا۞وَقَدْ أَضَلُواْ كَنِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلظَّامِينَ إِلَّاضَالَا﴾ يتماخطينينين أغرقوا فأنخلوا نازا فلتريج دوالهمرين دون ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَاتَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ١ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا الَّا فَاجِرَا كَفَّارًا ﴿ زَبِّ أَغْفِرُ لِي وَلِوَ إِلَّكَ وَلِوَ إِلَّا مَنْ دَخَلَ بَيْنَي مُوْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَاتَزِدِ ٱلظَّلِلِمِينَ إِلَّاتِبَارًا ١

#### ٩

بِنَــِ أَلْقَهُ الرَّغَيْزَ الرَّحِي

قُلَ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفَرُّ فِنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَاكِ بَهَدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ فَعَامَنَا بِمِّهِ وَلَن شُرِكَ بِرَيِنَا أَحَدًا ٥ وَأَنَّهُ رُبِّعَالَى جَدُّرَبْنَا مَا ٱتَّخَذَ صَدِجَبَةً وَلِا وَلَدَا ١ وَأَنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطُالُ وَأَنَّاظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّعَلَى ٱللَّهِ كَذِيَا ۞ وَأَنَّهُ كَانَ رِيَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِيَالِ مِّنَ ٱلِجِّنِ فَرَادُوهُمْ رَهَقَالَ وَأَنْهُمْ ظَنُّوا كَمَاظَنَنْتُرَأَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدَا ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَرَجَدْنَهُا مُلِئَتْ حَرَسَا شَدِيدًا وَشُهُبَا ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمِّعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدْلُهُ مِشْهَابَارُّصَدَا۞ وَأَنَا لَانَدْرِيَ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَبِهِ مِرَيَّهُمْ رَبَّنَدَا ﴿ وَأَنَّامِنَا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَادُونَ ذَالِكُ كُنَّاطَرَآنِقَ قِدَكَا ﴿ وَأَنَّاظَنَنَّا أَن لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعَجِزَهُ وَهَرَبَا ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَيعِعْنَا ٱلْهُدَىٰ ءَامَنَابِهِ وَمَن يُؤْمِن بِرَيِهِ وَلَا يَخَافُ بَخَسَا وَلَا رَهَقَا ١

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْاِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُوبَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَتِبِكَ يَحَرَّوْ أِرَشَدَا ١ وَأَمَا ٱلْقَلْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَمَّ حَطَبًا وَأَلِّوا اَسْتَقَامُواْعَلَى الطّريقَةِ لأَسْقَيْنَهُ مِمَّآةً عَدَقَا۞ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهُ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ زَيِهِ عِيسَلْكُهُ عَذَا بَاصَعَدًا ۞ وَأَنَّ ٱلْمَسَنِجِدَيلَهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١ وَأَنَّهُ وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْرَتِي وَلِآ أُشْرِكُ بِهِ ۚ أَمَدَا ۚ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلَا رَشَدُا ۞ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ نِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ١ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَإِلَّ لَهُ وَنَارَجَهَ لَمَّ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا۞حَتَّىٰۤ إِذَارَأُوۤاْمَايُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ۞ قُلْ إِنْ أَدْرِيَ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ وَرَبِّيٓ أَمَدَّا۞عَلِامُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْلِهِ رُعَلَىٰ غَيْبِهِ = أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ ويَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ء رَصَدَا ﴿ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاظَ بِمَالَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّشَىٰ عَدَدًا ١

ينسب ألقوال فيزال فيسر

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ فِي البَّلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَضْفَهُ وَأَوْا نَقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا المَّ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِيِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْنَا وَأَقْوَمُ فِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِسَبْحَاطَوِيلَا۞ وَأَذَّكُرُاسُمَ رَبِّكَ وَتَبْتَلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۞ زَّبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّاهُ وَفَالْتَخِذَهُ وَكِيلَا ۞ وَأَصْبِرَ عَلَىٰمَايَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجْزَاجَيِيلَا۞وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعَمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ١٤ إِنَّا لَذَيْنَاۤ أَنكَالًا وَجَعِمَا وَطَعَامُاذَاغُصَّةِ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَلَلْجِبَالَ وَكَانَتِ لَإِجَالُ كِيبَامِّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُورَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُوكُمَاۤ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۞فَتَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ﴿ فَكَيْفَ تَتَغُونَ إِن كَفَرَتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ۞ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرًا بِذِء كَانَ وَعْدُهُ وَمَفْعُولًا انَ هَاذِهِ مَنْذِكُرَةً فَمَن شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِهِ مسَيِيلًا

\*إِنَّ رَبَكَ يَعَلَمُ أَنَكَ تَغُومُ أَذَنَ مِن ثُلُقَي الْيَلِ وَيْصَفَهُ، وَتُلُثُهُ وَوَطَآيِفَهُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَعَكُ وَاللّهُ يُفَدِّرُ الْيَلَ وَالنّهَارَّ عَلِمَ أَن الْمَخْصُوهُ فَنَاب عَلَيْكُمْ فَافَرْءُ وَأَمَا تَسَمَّرُ مِن الْقُرْءَ النّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِن كُمْ مَرْضَى عَلَيْكُمْ فَافْرِهُ وَالْمَا تَسَمَّرُ مِن الْقُرْءُ وَالْمَا تَسْمَعُونَ مِن فَضَلِ اللّهِ وَءَ اخْرُونَ مِن فَضَلِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا تَسْمَومَنَهُ وَأَقِيمُ وَاللّهُ مَن فَي مَن فَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَ

### ٤

فَقُتِلَ كَيْفَ فَذَرَ ١ ثُوْقُتُلَكِيفَ فَدَرَ ١ ثُوتُولِكُيفَ فَدَرَ ١ ثُوتُونَظَرَ ١ ثُوتُوسَرَ ١ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَر ۞ سَأْصَلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَآ أَذْرَيْكَ مَاسَقَرُ۞ لَاتُبْقِي وَلَاتَذَرُ ١ فَالْمَاتُ لِلْبَشَرِ ١ عَلَيْهَا بِسْعَةً عَشَرَ ١ وَمَاجَعَلْنَاۤ أضحك التار إلامكتهكة وماجعلنا عدتهم إلافتنة للذين كفروا ليَستَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِيمَنَا وَلَا يَزَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمْرَضٌ وَٱلْكَهِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلَا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِى مَن يَشَاءُ وَمَايِعَلَمُ جُنُودَ رَبِكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّادِكُ وَكُرَيْ لِلْبَشَرِ۞كَلَّاوَٱلْقَمَرِ۞وَٱلَّيْلِ إِذْأَدْبَرَ۞وَٱلصَّبْحِ إِذَآأَسْفَرَ۞إِنَّهَا لَإِعْدَى ٱلْكُبَرِ فَي نَذِيرًا لِلْبُشَرِ فِي لِمَن شَاءَمِنكُو أَن يَنَقَدُّمَ أَوْ يَتَأْخُرَ اللهُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتَ رَهِينَةُ ١٤ إِلَّا أَضْعَلَ ٱلْيَمِينِ ١٤ فِي جَنَاتِ بَتَسَاءَ لُونَ۞عَنِٱلْمُجْرِمِينَ۞مَاسَلَكُكُرُفِ سَفَرَ۞قَالُوٱلْرَنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ١ وَلَرْنَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا أَغُوضُ مَعَ ٱلْمُعَايِضِينَ ﴿ وَكُنَا نُكَذِبُ بِيَوْمِ ٱلدِينِ ﴿ حَتَّىٰ أَتَلْنَا ٱلْيَقِينُ ﴾

فَالتَفَعُهُمْ شَفَعُهُ الشَّفِعِينَ ﴿ فَمَالَهُمْ عَنِ التَّذَكِرَةِ مُغَرِضِينَ ﴿ كَانَهُمْ حُمُرٌ مُسَتَنفِرَةٌ ﴿ فَرَتْ مِن فَسَورَةٍ ﴿ مَلْ يُرِيدُ كُلُّ المَّرِي مِنْهُمْ أَن يُوْتَى صُحُفَامُ نَشَرَةً ﴿ كَلَّالِ لَا يَخَافُونَ الإَخِرَةَ ﴿ كَلَّا إِنَّهُ مَنْ فَرَدَةً ۞ فَنَ شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَا أَن يَشَآءَ اللَّهُ هُوَاهِ لُ التَّقَوي وَأَهْ لُ الْمَغْفِرَةِ ۞

### مِنْ وَوَالْفِيَّامِينَ اللَّهِ اللَّهِ

لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْفَيَكَةِ ۞ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ۞ أَخَسَبُ الْإِنسَنُ أَلَن جَعْمَع عِظَامَهُ ۞ بَلْ فَدِرِينَ عَنَ أَن نُسُوِي بَنَانَهُ ۞ بَلْ الْإِنسَنُ أَلَى جَعْمَع عِظَامَهُ ۞ يَعْمَ أَلْقَانَ وَمُ الْفَيَكَةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَ الْإِنسَنُ لِيعْمَعُ وَأَمَامَهُ وَ۞ يَعْمَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۞ يَقُولُ الْإِنسَنُ وَمَ يَدِ أَنْ الْمَعْرُ ۞ وَجُمَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۞ يَقُولُ الْإِنسَنُ وَمَ يِذِ أَنْ الْمَعْرُ ۞ وَجُمَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۞ يَقُولُ الْإِنسَنُ وَمَ يَذِ أَنْ الْمَعْرُ ۞ كَاللَّهُ الْا وَزَرَ ۞ إِلَى رَبِكَ وَمَ يِذِ الْمُسْتَعَرُ ۞ يَعْرَالُهُ وَلَهُ وَلَى اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن عَلَى الْفِيسِمِ وَهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن عَلَى الْعَسْمِ وَهُ وَالْمَعْمُ وَأَخْرَ ۞ بَلُ الْإِنسَنُ عَلَى الْفَسِمِ وَهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللّ

# المنوكة الإنتيان المناف

بنسير ألله ألتخز ألت

هَلُ أَنْ عَلَى ٱلْإِنسَنِ عِينٌ مِنَ الدَّهِ لِرَيكُن شَيْعَامَلُكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَنَ مِن نُطْفَهِ أَمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ فَعَلْتَهُ سَعِيعًا بَصِيرًا إِنَّا خَلَقَنَا هَدَيْنَهُ ٱلسَّيِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَمُورًا فَإِنَّا أَعْتَدْنَا اللَّكُفِرِينَ سَلْسِلاً وَأَغْلَلُا وَسَعِيرًا فَإِنَّ ٱلْأَبْرَارِيَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا فَ

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ أَلِنَّهِ يُفَجِرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِهِ مِسْكِينَا وَيَسَمَاوَأَسِيرًا ١ إِنَّمَانُطْعِمُ كُولِوَجِهِ ٱللَّهِ لَانُرِيدُ مِنكُرْجَزَاءَ وَلَاشْكُورًا اللَّهِ إِنَّا يَخَافُ مِن رَبِنَا يَوْمًا عَبُوسَا فَتَطَرِيرًا ۞ فَوَقَنْهُ مُرَاللَهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّهُ وْنَصْرَةُ وَسُرُوزًا ﴿ وَجَزَنَهُم مِمَاصَبَرُولَا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا ١ مُتَّكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَابِكِ لَايرَوْنَ فِيهَاسَّمَسَا وَلَازَمْهَ رِيرًا ١ وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِ مَظِلَالُهَا وَذُلِلَتَ صُّلُونُهَا تَذَلِيلَا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْمِ بِعَانِيَةِ مِّن فِضَةٍ وَأَكْوَابِكَانَت قُوارِيرَا ﴿ قُوَارِيرَا مِن فِضَةٍ فَدَّرُ وَهَا تَقَدِيرًا ﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَاكَأْسَاكَانَ مِزَاجُهَا نَخِيَيلًا عَيْنَافِيهَا شُسَقِي سَلْسَبِيلًا ٩ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مُخَلَّدُ وِنَ إِذَا رَأَيْنَا هُرْ حَسِينَا هُرُ لُوْلُوا مَّن تُورًا ۞ۅٙٳۮؘٵڗٲ۫ڹؾ؋ۧڗٳٞؖؿؾڹٙڝٵۅٙڡؙڶػٵڲؚؠڗٳ۞ۼڸؚؽ؋ڗؿٵٮؙۺڹۮڛ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أَسَاوِرَمِن فِضَةٍ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۞إنَّ هَنَاكَانَ لَكُوجَزَآءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَّشَكُورًا۞إِنَّا يَحَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْءَ الِمَا أَوْكَ فُورًا ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَيْكَ بُكِّرَةً وَأَصِيلًا ﴾

وَمِنَ النَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، وَسَيِحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ إِنَّ هَنَوُلا ۚ وَمِنَ الْفَاجِلَةِ فَعَرُونَ الْمَالَةُ مَنْ الْمَالِمُ الْمَعْلَا ﴿ فَعَنْ خَلَقْنَاهُمَ وَمَا تَقِيلًا ﴿ فَعَنْ خَلَقْنَاهُمُ وَمَا تَقِيلًا ﴾ خَنْ خَلَقْنَاهُمُ وَسَدُدْ نَا أَمْ شَالُهُ مَ تَبْدِيلًا ﴾ وَهَا مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

### ٩

وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفَا فَالْمُ الْعَصِفَتِ عَصَفَا فَوَالْنَيْرَتِ نَشْرَاقِ فَالْمُرْسَلَتِ عُرْفَا فَالْمُ الْفَيْدِ وَكُرُا فَا عُذَرًا أَوْنُذَرًا فَإِنَّا الْمُعْلِقِينَةِ وَكُرُا فَا عُذَرًا أَوْنُذَرًا فَإِنَّا الْمُعْلَقِينَةِ وَكُرُا فَا عُذَرًا أَوْنُذَرًا فَإِنَّا الْمُعْلَقِ وَعَلَيْ فَعَرُونَ لَوَقِعُ فَا إِذَا النَّهُ مُومُ طُعِسَة فَ وَإِذَا السَّمَاة فُرِجَة فَوَعَدُونَ لَوَقِعُ الْمَالُ اللَّهُ مُعْلِقًا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ وَإِذَا السَّمَاة فُرِجَة فَي وَإِذَا الرَّسُلُ الْمَتَعَقِ وَإِذَا الرَّسُلُ الْمَتَعَقِ وَإِذَا الرَّسُلُ الْمَتَعَلِقِ الْمَعْلِقِ وَمِينَ فَي وَإِذَا الرَّسُلُ الْمَتَعَلِقِ وَمِينَا فَي وَمِالِي وَمِينِ فَي وَإِذَا الرَّسُلُ الْمَتَعَلِقِ وَهِ اللَّهُ وَمِينِ فَي وَإِذَا الرَّسُلُ الْمَتَعَلِقِ وَالْمَالِ فَي وَمِ الْمَتَعَلِقِ اللَّهُ وَمِينِ فَي وَالْمَالُ وَلَا الْمُعَلِقِ وَمِينَ فَي وَالْمَالُ وَمَعِينَ فَي وَمِينَ فَي وَمِيلِي اللّهُ وَلِينَ فَي مُعَلِي اللّهُ وَلِينَ فَي وَمَعِيدِ اللّهُ وَمِينَ فَي وَيْ اللّهُ وَمِينَ فَي وَمَعِيدِ اللّهُ وَالْمَالِكُ وَمَعِيدِ اللّهُ وَالْمُكَادِ إِن الْمُحْوِمِينَ فَي وَيْ اللّهُ وَمَعِيدِ اللّهُ مُعْلًى اللّهُ وَمُعِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَعِيدِ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعْرِومِينَ فَي وَيْ اللّهُ وَمَعِيدِ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ وَمِعِينَ فَي وَيْ اللّهُ وَاللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِعِينَ فَي وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

أَلْرَنَغَلُقكُرِ مِن مَّآءِ مَهِينِ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَكِينِ۞إِلَىٰ قَدَرِ مَّعْلُوهِ ﴿ فَقَدَرْيَا فَيَعْمَ ٱلْقَلِدِرُونَ ﴿ وَيَا لَيْوَمَ بِذِلِلْمُكَذِبِينَ ١ أَلَرْنَجَعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَاءَ وَأَمْوَ تَا۞وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَلِيهِ خَلْتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّآءَ فُرَاتًا ﴿ وَيْلُ يَوْمَهِ ذِلَّهُ كُذِّينَ ﴿ ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ مَاكُنتُم بِهِ ء تُكَذِّبُونَ۞ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي تَلَثِ شُعَبِ۞ُلْاظَلِيلِوَلَايُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ۞ِإِنَّهَا مَرْمِي إِنْسَرَدِ كَالْقَصْرِ ۞ كَأَنَّهُ رَجِمَلَتُ صُفَرٌ ۞ وَيْلٌ يَوْمَ إِلِيلَا كَاذِبِينَ ۞ هَنَايَوَمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُ مُ فِيَعَتَذِرُونَ ﴿ وَيُلَّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِبِينَ۞هَذَايَوْمُ ٱلْفَصَلِّجَمَعْتَكُوْ وَٱلْأُوَّلِينَ۞فَإِنكَانَ لَكُوْكَيْدٌ فَكِيدُونِ۞وَيْلٌ يَوْمَهِ ذِلْأَمُكَذِبِينَ۞إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُونِ ۞ وَفَوَكَهُ مِمَايَشْتَهُونَ ۞ كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّاكَذَٰ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِينِينَ ﴿ وَيْلُ يَوْمَ إِذِ إِلْمُكَدِّبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تَجْرِمُونَ ۞ وَيْلٌ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُ مُ أَرْكَعُواً لَا يَزَكَّعُونَ ﴾ وَيْلُ بِوَمَهِ ذِلِلْمُكَ ذِبِينَ ﴿ فَيَأْيُ حَدِيثٍ بَعَدَهُ رِنُوْمِنُونَ ﴾

عَمَّ يَنَسَاءَ لُونَ ٢ عَنَ النَّبَا ٱلْعَظِيرِ ١٥ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ١ كَلَاسَيَعْ المُونَ ﴾ فُرَّكُلُاسَيَعْ المُونَ ۞ أَلْرَيْجَعَلُ الْأَرْضَ مِهَنَدَا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادَاكُ وَخَلَقَنَكُو أَزْوَنِهَا ﴿ وَجَعَلْنَا فَوْمَ كُمْ سُبَاتًا ٥ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَا ٥ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمَعَاشَا ٥ وَبَنَيْمَنَا فَوْقَكُرُ سَبْعَاشِدَادَا۞ وَجَعَلْنَاسِرَاجَاوَهَاجَا۞ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلْمُغْصِرَتِ مَا مَثَحَاجًا ۞ لِنُخْرِجَ بِهِ عَجَبًا وَنَبَاتًا ۞ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ١ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَتَا ١ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجَا ﴿ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَبَا ﴿ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتَ سَرَابًا ۞إِنَّ جَهَنَّةُ كَانَتْ مِرْصَادًا ۞ لِلطَّلْغِينَ مَعَابَا۞لَّيْثِينَ فِيهَآ أَحْفَابًا۞لَّايَذُوقُونَ فِيهَابَرَدَاوَلَاشَرَايًا اللَّحِيمَاوَغَسَاقَا ﴿ جَزَآءَ وِفَاقًا ۞ إِنَّهُمْ كَاثُولُ لَايَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا كِذَّابًا ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِنَبَا۞فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا۞

إِنّ الْمُتَقِينَ مَفَازًا فَ حَدَا إِنَّ وَأَعْنَبُا فَوَا وَلَا كَذَبًا فَ وَوَاعِبَ أَثْرَابًا فَوَوَا فَا الْعُوا وَلَا كِذَبًا فَ جَزَاءً مِن زَيِكَ عَطَاءً وَمَا فَا فَا وَلَا كِذَبًا فَ جَزَاءً مِن زَيِكَ عَطَاءً عِسَابًا فَ رَبِّ السَّمَونِ وَالْمَلْوَنِ وَالْمَلْدِيمَةُ مَا الرَّحَمِّينَ لَا يَعْلِكُونَ عِسَابًا فَ رَبِّ السَّمَونِ وَالْمَلْدِيمَةُ مَا الرَّحَمِّينَ لَا يَعْمِلِكُونَ مِنهُ خِطَابًا فَ وَيَعْمُ مَعُومُ الرُّوحُ وَالْمَلْدِيكَةُ صَفَّا الرَّحَمِّينَ لَا يَتَكَلَّمُونَ وَالْمَلْدِيمَةُ مَا الرَّومُ وَالْمَلْدِيكَةُ صَفَّا الْمَتَى مَعْمُ الرَّومُ وَالْمَلْدِيمَةُ وَالْمَلْدِيمَةُ وَالْمَلْدِيمَةُ وَالْمَلْدِيمَ وَالْمَلْدِيمَةُ وَالْمَلْدُ وَمَا الْمَلْدُ وَالْمَلْدُ وَالْمُولِكُ وَالْمَلْدُ وَالْمَلْدُ وَالْمَلْدُ وَالْمُولِ الْمَلْدُ وَالْمَالُولُ وَالْمَلْدُ وَالْمَلْدُ وَالْمُولِ الْمُلْدُولُ الْمُؤْولُ الْمُلْمُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمَلْدُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمَلْدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْ

# المراجع المراج

وَالنَّارِعَنِ عَرَفَا إِلَا لَنَشِطَاتِ نَشْطَالُ وَالسَّبِحَتِ سَبْحَالُ فَالسَّيِعَاتِ سَبْحَالُ وَالسَّيِعَاتِ سَبْعَالُ وَالسَّيِعَاتِ سَبْعَالُ وَالسَّيِعَاتِ سَبْعَالُ وَالسَّيْعَاتُ سَبْعَالُ الرَّاجِفَةُ فَ الرَّاجِفَةُ فَ السَّيْعَالُ الرَّادِفَةُ فَ الرَّاجِفَةُ فَ السَّعْمَةُ الرَّاجِفَةُ فَ السَّعْمَةُ الرَّاجِفَةُ فَ السَّعْمَةُ وَالْحِفَةُ فَ السَّعْمَةُ وَالْحَالَةِ وَالْجِفَةُ فَ السَّاحِقِ وَالْحِفَةُ فَ السَّاحِقِ وَالْحِفَةُ فَ السَّاحِقِ وَالْحَالَةُ وَاللَّهُ وَالسَّاحِقِ وَالْحَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ

ٱۮ۫ۿٙٮ۫ٳڵؽڣۯ۬ۼٙۅ۫ڹٙٳڹۧۿؙڔڟۼٙؽ۞ؘڡؘٛڠؙڶۿڶڷٙڮٳڵؾٲ۫ڹڗٞڒؙؖؽؖ۞ۊٲؖۿڍؠٙڬ إِلَى رَبِكَ فَنَهُ فَتَى اللَّهُ الْآيِدُ ٱلْآيِدَ ٱلْآيِدَ ٱلْآيِدَ ٱلْكَبْرَىٰ ﴿ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿ أَنَّ أَذْبَرَيَسْعَىٰ ﴿ فَشَرَفَنَادَىٰ ﴿ فَقَالَ أَنَارَبُكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ١٤ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَيٰ ٥ ءَأَنتُ وَأَشَدُ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَنهَا ﴿ رَفَعَ سَعْكُهَا فَسَوَلِهَا ﴿ وَأَغْطَشَ لِيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُعَلَهَا ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعَدَ ذَلِكَ دَحَلَمَا ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَامَآءَ هَاوَمَرْعَنْهَا۞وَلَلِجْبَالَأُرْسَنْهَا۞مَتَعَالَّكُمْ وَلِأَنْعَكِمُ ١٤ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ يَوْمَ يَتَذَكُّوا لَإِنسَنُ مَاسَعَىٰ ٥ وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَيٰ ١ فَأَمَّا مَنْطَغَىٰ ٥ وَوَالْتَرَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا۞ فَإِنَّ ٱلْجَحِيرَهِيَ ٱلْمَأْوَىٰ۞وَأَمَّا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَيْهِ عِرَنَهِي النَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَيٰ ۞ فَإِنَّ لَلْمَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَيٰ @يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ﴿ فِي مَرْأَنتَ مِن ذِكْرَنْهَا ﴿ إِلَّا رَبِّكَ مُنتَهَا ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُمَن يَخْشَلْهَا ٩ حَانَهُ وَمَورَرَوْنَهَا لَرْ يَلْبَتُوۤ أَإِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَهَا ٥

#### بِنَـــِ اللَّهِ النَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِيدِ

عَبَسَ وَتُوَلِّي أَنجَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَهُ مِيَرَّكِينَ ﴾ أَوْيَذَّكُّرُفَتَنَفَعَهُ ٱلْذَِكْرَيَّ ۞ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَى ۞ فَأَسْتَلَهُ, تَصَدَّىٰ ۞ۯمَاعَلَيْكَ أَلَابَزَّكِي ۞ وَأَمَّامَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ۞ وَهُوَيَخْشَىٰ۞ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهًىٰ ۞ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۞ فَمَن شَاءَ ذَكْرَهُۥ ۞ فِي صُحُفِ مُكَرَّمَةِ ٢ مَرْفُوعَةِ مُطَهَرَقِ ١ يأيْدِي سَفَرَةِ ١ كَرَامِ بَرَرَةِ ١ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَحْفَرَهُ، ٥ مِن أَي شَيْءِ خَلَقَهُ، ٥ مِن نُظفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَرَهُ وَ۞ ثُرَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ وَ۞ ثُرَّ أَمَانَهُ وَفَأَقْبَرَهُ وَ۞ ثُرَّاذَا شَآةَ أَنشَرَوُهِ ﴿ كَلَّالَمَّا يَقْضِمَآ أَمْرَهُ وَ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ١ حَبَّا۞وَعِنَبَاوَقَصْبَا۞وَزَيْتُونَاوَغَغَلَا۞وَحَدَآبِقَ غُلْبَا۞وَقَكِمَةَ وَأَبَّا۞ مَّتَكَالَّكُو وَلِأَنْعَلِمَكُو۞ فَإِذَا جَآهَتِ ٱلصَّاخَّةُ ۞ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ وَأُمِّيهِ وَأَبِيهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ ء وَبَلْيهِ ۞ لِكُلَّ ٱمۡرِي مِنۡهُمۡ مَنِوۡمَ إِذِ شَأَنُ يُغۡنِيهِ ﴿ وَ وَجُوهٌ يَوۡمَهِ ذِمُسۡفِرَةٌ ٩ ضَاحِكَةٌ مُسْتَنِشِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَ إِنِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞

الجُرْءُ التَّكُونُ السَّرِيَّةُ التَّكُوبِيرِ

### تَرْهَفُهَافَتَرَةً ١ أُولَتِهِكَ هُوُالْكَعَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ١

### ٩

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتِ ۞ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتِ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُعُظِلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْوَحُوسُ حُيسَرَتَ ٥ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتْ ٥ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ رُوِّجَتْ ٥ وَإِذَا ٱلْمَوْءُردَةُ سُبِلَتْ ﴿ بِأَيَ ذَنْبِ قُتِلَتْ ۞ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ و وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُيْمَطَتْ فَ وَإِذَا ٱلْجَيْحِيرُ سُغِرَتْ فَ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أَزْلِفَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَخْضَرَتُ ۞ فَلَا أُقْسِمُ بِٱلْخُنْشِ ۞ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنْسِ ﴿ وَٱلَّتِلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَٱلصَّبِحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيرِ ﴿ ذِي فُوَّةِ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴾ مُطَاعِ تَتَرَأُمِينِ۞وَمَاصَاحِبُكُرِيمَجَنُونِ۞وَلَقَدْرَءَاهُ بِٱلْأَفْيَ ٱلْمُبِينِ ﴿ وَمَاهُوَعَلَ ٱلْغَيْبِ بِضَيٰدِنِ ﴿ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَيْطَانِ رَجِيهِ ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۞إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ۞لِمَن شَاءَ مِنكُواَن يَسْتَقِيمَ ١ وَمَاتَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ١

ينسب مِ اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّجِيبِ

إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَقَ ۞ وَإِذَا الْكُواكِ اَنتَكُرَقَ ۞ وَإِذَا الْبِحَارُ فَجِرَقَ ۞ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعَيْرَقَ ۞ عَلِمَتَ نَفْسُ مَّا قَدَمَتَ وَأَخَرَقَ ۞ وَيَأْيُهُا الْإِنسَنُ مَا غَرَكَ بِرَيِكَ الْكَرِيرِ ۞ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَلِكَ فَعَدَلَكَ ۞ فِي أَيْ صُورَةِ مَّاشَاءً رَكِّبَكَ ۞ كَلْبَلْ ثُكَذِبُونَ بِالدِينِ ۞ وَإِنَ عَلَيْكُولَ حَفِظِينَ ۞ حَرَامًا كَتِبِينَ ۞ يَعْامُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ الْأَبْرَارَ لِفِي نَعِيمٍ ۞ وَإِنَّ كَتِبِينَ ۞ يَعْامُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ الْإِينِ ۞ وَمَا هُرْعَنْهَا بِغَالِينَ الْفُجَّارَافِي حَيْمِ هِ ۞ يَضَاوَنَهَا وَمَ الْدِينِ ۞ وَمَا هُرْعَنْهَا بِغَالِينِ ۞ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ ثُمَّ مَا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ ثُمَّ مَا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ ثُمَّ مَا أَذْرَيْكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ ثُمَّ مَا أَذْرَيْكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ ثُمَ مَا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ ثُمَّ مَا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ ثُمَّ مَا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ ثُمَّ مَا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ الدِينِ هِ هِمْ الْمَرْبَوْمَ الْمَوْمُ الدِينِ ۞ ثُمَّ مَا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ الدِينِ هَا فَوْمُ الدِينِ ۞ ثُمَّ مَا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ ثُمَّ مَا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ الدِينِ هَا فَوْمُ الْمَارِيَةِ مُ الدِينِ هَا لَوْمُ الْمَارِيْوَمَ لَوْمُ الدِينِ هَا وَالْأَمْرُيَوْمَ الْمَارِيْ وَمَهِ إِلَا اللّهِ الْمَارِيْوَمُ الدِينِ هَا وَالْمَارِيْ وَمَهِ إِلَيْهِ اللْهِ اللْهُ وَالْمُ الْمَارِيْوَمَهِ إِلَا الْمَارِيْوَمَ الْمَارِيْوَا لَا الْمَارِيْوَمَ الْمَارِيْوَمَ الْهُ الْمَارِيْوَمَ الْمَارِيْوَمَ الْمَارِيْوَا الْمَارِيْوَا الْمَارِيْوَالْمَارُونَ الْمَارِيْوَمُ الْمَارُونَ الْمَارِيْوَالَهُ الْمَارِيْوَالِهُ الْمَارِيْوَمَ الْمَارُونَ الْمَارِيْوَالَهُ الْمَارِيْوَالْمَالِيْوَالْمَالِكُ مَا الْمُولِيْ الْمَالِيْوَالْمَالِيْلُولُولُولَا الْمَالِيَةُ الْمَالِيْوَالْمَالِيْوَالْمُ الْمَالِيْلِيْكُولُولَاكُولُولُولَاكُولُولَالِهُ الْمَالِيْلِيْمَالِيْكُولُولَا الْمَالِيْلِهُ الْمَالِيَالَالْمَالُولُولَالْمِلْمِلِهُ الْمَالِيَالْمَالِيَالْمَالِولَالِهُ الْمَالِيْلُولُول

### ٩

وَيْلُ لِلْمُطَفِفِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَا إِذَا أَكَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُو مُرَاوَوَزَنُوهُمُ يُخِيمُ وِنَ۞ الْإِيطُانُ أَوْلَيَهِ كَا أَنْهُ مِمَّبَعُونُونَ ۞

لِيَوْمِ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ كَالَّا إِنَّ كِنَابَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِيجِينِ۞ وَمَآأَدُرَيْكَ مَاسِجِينٌ۞كِتَنَبٌ مَرَقُومٌ۞ وَيْلٌ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ۞ وَمَا يَكَذِبُ بِهِ عَ إِلَّا كُلُّ مُعَمَّدٍ أَيْدِي ۚ إِذَا تُنْكَا يَكَيْهِ ءَ ايَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ا كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِ مِمَّا كَانُواْيَكُسِبُونَ كَالَّا إِنَّهُ مَعَن زَيْهِ مَ يَوْمَهِ ذِلْمَحْجُوبُونَ ١٤ ثُمَّ إِنَّهُ رَلْصَالُواْ ٱلْجَحِيرِ ١٤ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ مِنْكُذِبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِينَ ۞ وَمِآ أَدْرَيْكَ مَاعِلَتُونَ ﴿ كَتَبُ مَرْقُومٌ ۞ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لِفِي نَعِيمِ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَّآبِ كِ يَنظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ فِي مُنْضَرَةَ ٱلنَّعِيمِ فَيُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ فَخْتُومِ ﴿ خِتَامُهُۥ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَفِسُونِ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْيِيرِ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَالُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَصَّمَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُواْ بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ۞ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ مُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ۞ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَنُولِاءً لَصَالُونَ ﴿ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴾

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ بَضَحَكُونَ عَلَى الْلَوْمَ اللَّهُ الْمُعَارِّفَ عَلَى الْمُؤَارِ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ عَلَى الْمُؤَارِ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ الْمُؤَارِ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ الْمُؤَارِ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ الْمُؤَارِ مِنْ الْمُؤَارِ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللَّهُ الْمُؤَارِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَارِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤَارِ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَارِقِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِ مِنْ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

### ١

إِذَا ٱلسَّمَآةُ أَنشَقَتْ ٥ وَأَذِنتَ لِرَبْهَا وَحُقَّتْ ٥ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿ وَأَلْقَتْ مَافِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَجُقَّتْ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلإنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحَافَمُ لَقِيهِ ﴿ فَأَمَّا مَنَ أُوتِي كِتَبَهُ وبِيَمِينِهِ وَ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَايِسِيرًا۞ وَبِنَقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَسْرُورَا ١٠ وَأَمَّا مَنْ أُونِي كِنَبَهُ, وَرَايَةَ ظَهْرِهِ عَنْ هَمَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ١٩ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ١٩ إِنَّهُ مَكَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ١ إِنَّهُ وَظَنَّ أَن لَن يَحُورَ ۞ مَلَيْ إِنَّ رَبَّهُ وَكَانَ بِهِ . بَصِيرًا ۞ فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّغَقِ ٥ وَٱلَّيْلِ وَمَاوَسَقَ ٥ وَٱلْقَدَرِإِذَا ٱلْسَقَ لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقِ ﴿ فَمَالَهُ مَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِيَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْقُرْءَ انُ لَايَسْجُدُونَ ١٠ ٤٠ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَدِّبُونَ ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿

## إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُعَيْرُ مَمْنُونِ

#### ١

#### 

وَٱلْسَكَمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ۞ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودٍ ﴾ قُتِلَ أَصْعَبُ ٱلْأُغْدُودِ۞ ٱلنَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ۞ إِذَهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَهُرْعَالَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَانَقَـمُواْ مِنْهُ مِ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَصِيدِ ﴾ ٱلَّذِي لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُرَّلَرْيَتُويُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّرَوَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَخْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَزُّوَ إِلَا ٱلْفَوْزُ ٱلْكِيرُ ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَيِكَ لَشَدِيدُ ١٤ إِنَّهُ رُمُويَبُدِئُ وَيُعِيدُ ١٥ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ١ دُوَالْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ۞فَعَالٌ لِمَايُرِيدُ۞هَلَأَتَنكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبٍ ﴿ وَٱللَّهُ مِن وَرَآيِهِم يُحِيظُ ۞ بَلْ هُوَقُرْءَانُ يَجِيدٌ ۞ فِي لُوَجٍ مَّحْفُوظٍ ۞

# من الأعلى المنافذ الأعلى المنافذ الأعلى المنافذ الأعلى المنافذ الأعلى المنافذ المنافذ

### ٩

هَلَ أَتَنكَ حَدِينُ ٱلْقَيْشِيَةِ ﴿ وُجُوهُ يَوْمَيٍ إِخْشِعَةُ ﴿ عَامِلَةٌ فَاصِبَةٌ ﴿ فَاسَعَهُ وَ الْمَسْمِ وَ الْمَنْ عَيْنِ الْمِيْ وَ الْمَنْ الْمَامِيةِ ﴿ فَاسْتَعَى مِنْ عَيْنِ الْمِيْ وَ الْمُسْمِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مَن اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللّهِ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

# إِلَّامَن تَوَلِّى وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَذِبُهُ أَلِمَهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَحْبَرَ ۞ إِلَّامَن تَوَلِّى وَكَفَر أَنْ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۞

### ١

وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ وَٱلشَّفَعِ وَٱلْوَتْرِ ۞ وَٱلْيُلِ إِذَا يَسْرِ ۞ هَلْ فِي ذَالِكَ قَسَدُ لِنِي حِجْرِ ١ أَلْزَتَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ ١ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ٱلَّتِي لَرْيُخَلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ۞ وَثَمُووَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَبِٱلْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْنَادِ ۞ ٱلَّذِينَ طَغَوّا فِي ٱلْبِلَادِ ۞ فَأَحِثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِ مِرَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ١ إِنَّ رَبِّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ١ فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَامَا ٱبْتَكُنهُ رَبُّهُ, فَأَحْرَمَهُ, وَيَغَمَّهُ, فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَكْرَمَنِ۞ وَأَمَّآإِذَا مَا ٱبْتَلَلَهُ فَقَدَرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ, فَيَقُولُ رَبِيَ أَهَنَنِ ٥ حَكَلَّا بَلَ لَا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ١ وَلَا تَحْتَصُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَيَأْكُلُونَ ٱلتُرَانَ أَحِلَا لَّمَّا ١ وَتَحِبُونَ ٱلْمَالَ حُبَّاجَمَّا ١ كُلَّا إِذَا دُكِّتِ ٱلْأَرْضُ دَحَكًادًكَّا ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّاصَفَّا ۞

وَجِاْئَ ءَ يَوْمَ إِنِهِ يَحَهَ نَرَّ يَوْمَ إِنِهَ الْمَانِ وَأَلْإِنسَانُ وَأَلَّا لَهُ ٱلذِّكُورَى ﴿ يَعَوْلُ يَلَيْنَ عِنَ اللَّهُ عَلَى الْمَانِ فَيَوْمَ الْمَالِدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الذَّا اللَّهُ اللَّهُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ ﴿ وَلَا يُونِيُ وَثَافَهُ وَأَحَدُ ﴿ وَيَافَهُ وَأَلَا اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الل

### ٩

بِنَ مِ اللَّهِ الرَّخَيْزِ الرَّجِي مِ

多到的

بنـ\_\_\_\_اللَّهِ الرَّحْيَزِ الرَّجِي

أَلْرُنَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكِ ٥ وَوَضَعْنَاعَنِكَ وِزْرَكِ ٥

ٱلَّذِي ٓ أَنقَضَ ظَهْرَكِ ﴿ وَرَفَعَنَالَكَ ذِكْرِكَ ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغَتَ فَأَنصَتِ ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ۞

# عِزْرَةُ الْغِيْنَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

يتسم القوالز فيزال التحسيد

وَالْتِينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِسِينِينَ ۞ وَهَذَا الْبَالِدِ الْأَمِينِ ۞ وَالْتِينِ وَالْزَيْتُونِ ۞ وَطُورِسِينِينَ ۞ وَهَذَا الْبَالَدِ الْأَمِينِ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيرٍ ۞ ثُورَدَدْ نَهُ أَسْفَلَ سَغِلِينَ ۞ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنُولِ ۞ إِلَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَخَرُ عَنْرُ مَمْنُونٍ ۞ فَمَا يُكَذِّ بُكَ بَعْدُ بِالدِينِ ۞ النِّسَ اللَّهُ بِأَخْكِم الْمَكِينَ ۞ فَمَا يُكَذِّ بُكَ بَعْدُ بِالدِينِ ۞ النِّسَ اللّهُ بِأَخْكِم الْمَكَدِينَ ۞

# سُورَوَ الْعِمَالِيُّ الْعِمَالِيِّ الْعِمَالِيِّ الْعِمَالِيِّ الْعِمَالِيِّ الْعِمَالِيِّ الْعِمَالِيِّ

اقْرَأْ بِالسَّهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴿ الْإِنسَانَ وَرَبُّكَ الْأَحْتَرُمُ ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلِمِ ۞ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَرُبَعْ أَمْرُ ۞ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْعَيَ ۞ أَن زَءَاهُ السَّعْنَى مَا لَرُبَعْ أَمْرُ ۞ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْعَى ۞ أَن عَلَى اللَّهِ عَنَى ۞ عَبْدًا ۞ إِنَّ إِلَى رَبِكَ الرُّجْعَى ۞ أَرَءَ يْتَ الَّذِي يَنْهَى ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَى ﴿ قَالَ الرَّعُ عَنَى ۞ أَنَ عَلَى الْهُدَى آهِ أَوْاَمَرُ بِالتَّقَوَى آ۞

# 

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَفْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ الْإِنْكُ مُا أَوْلَا الْأَرْضُ أَفْقَالَهَا ﴿ وَقَالَهَا الْإِنْكُ مَا لَهَا الْمَا الْفَالْ وَوَمَ إِنْ خُدَدُ أَخْبَارَهَا ﴿ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُلَّا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مَا لَهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

### مِيْوَالْفَالِرِيَانِ الْمُعَالِيَ الْمُعَالِيَ الْمُعَالِيَ الْمُعَالِيَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْم

بِسْـــــــــــمِ اللهِ الزَّفَيْزِ الرَّجِــــــمِ وَ الْعَادِيَنَ ضَبْحًا ۞ فَالْمُورِيَنِ فَدْحَا ۞ فَالْمُغِيرَتِ صُبْحًا ۞ فَأَثْرَنَ بِهِ عَنْقَعَا ۞ فَوَسَطْنَ بِهِ عَجَمْعًا ۞ صُبْحًا ۞ فَأَثْرَنَ بِهِ عَنْقَعَا ۞ فَوَسَطْنَ بِهِ عَجَمْعًا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِهِ مِلْكُودٌ ﴿ وَإِنَّهُ مَعَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ وَإِنَّهُ وَلِحْبِ
الْخَيْرِ لَشَدِيدُ ﴿ وَ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا لِعُيْرَمَا فِي ٱلْقُبُودِ ﴾ الْفُندُودِ ﴿ وَالْفَالِمَ الْفُندُودِ ﴿ وَالْفَالِمَ الْفُندُ وَرِي إِنَّ رَبَّهُ وَبِهِ مِ يَوْمَ إِنِ لَيْنَا اللهُ وَرِي إِنَّ رَبَّهُ وَبِهِ مِ يَوْمَ إِنِ لَيْنَا اللهُ اللهُ وَرِي إِنَّ رَبَّهُ وَبِهِ مِ يَوْمَ إِنِ لَيْنَا اللهُ الله

سِينون وَ القارعة

ينسب إلقه الزَّخَرُ الرَّحِيبُ مِنْ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا الْدَرَنِكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَهَا الْمَا يَكُونُ اللَّهِ الْمَا الْمُالِمُ الْمُ الْمُا الْمُولِيلُهُ الْمُلْمِلُولِيلُهُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلِيلُولِيلُهُ الْمُلْمِلُولِيلُهُ الْمُلْمِلُولِيلُهُ الْمُلْمِلُولِيلُهُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمِلِيلُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْ

ين رؤاليكارز المنافرة

بنسب إلقه الرعم زالق ب

أَهْمَنكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿ حَتَى زُرْتُعُ الْمَقَابِرَ ۞ كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ الْهَمَاكُمُ التَّكَمُ التَّكُمُ التَّكُمُ التَّكُمُ التَّكُمُ التَّكُمُ التَّكُمُ الْمَقَابِرَ ۞ كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ لَكُمُ الْمَوْفَ عِلْمَ الْمَيْفِينِ ۞ لَمُّ الْمُونَ عِلْمُ الْمَيْفِينِ ۞ لَمُ التَّهُمَ اللَّهُ عَنِي النَّهِمِ اللَّهُ عَنِي النَّهِمِيدِ ۞ ثُمُّ التَّهُمَ اللَّهُ عَنِي النَّهُمِيدِ ۞ ثُمُّ التَّهُمَ اللَّهُ عَنِي النَّهُمِيدِ ۞ ثُمُّ التَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي النَّهُمِيدِ ۞ ثُمُّ التَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل



إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْتَرَ ۞ فَصَلَ لِرَبِّكَ وَٱلْخَرْ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَٱلْأَبْتَرُ ۞

والله التغيز الربيع

قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَيْفِرُونَ ١٠ لَا أَعْـبُدُ مَاتَعْـبُدُونَ ١ وَلاَ أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ وَلاَ أَنا عَابِدٌ مَّا عَبَدِ ثَرْ ١ وَلِآ أَنتُمْ عَيْدُونَ مَآ أَعْبُدُ ١ لَكُودِينُكُمْ وَلِيَدِينِ ١

### ١

بنسيرالله الزخر الرجي

إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَنْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجَا ﴾ فَسَيِحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَابَّا۞

### ٩

نسب ألله الرَّحْمَرُ الرَّحِيبِ

تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَيَبَّ ٢٥ مَاۤ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ، وَمَاكَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ وَحَمَّالَةَ ٱلْخَطَبِ ٥ فيجيدها حَبْلٌ مِن مُسَدِق

مِسَسِمِ الْمَاكَةِ الْمَاكِةِ الْمُعْرِدِينَ الْمُعَاخَلَقَ الْمُومِينِ الْمَرِدِينَ الْمُعَلِدِينَ الْمُقَدِقُ وَمِن شَيِرِ النَّفَظَيْتِ فِي الْمُقَدِقُ عَاسِمٍ إِذَا حَسَدَقُ الْمُقَدِقُ وَمِن شَيرِ النَّفَظَيْتِ فِي الْمُقَدِقُ وَمِن شَيرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَقُ وَمِن شَيرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَقُ

ين القالين المناس

بِسَدِ مِلْقُوالْوَّمْرِ الرَّحِيدِ مِلْكُوالْوَجِيدِ مِلْكُوالْوَجِيدِ مِلْكُوالْوَجِيدِ وَالنَّاسِ ﴿ اللَّهِ النَّاسِ ﴿ النَّاسِ ﴿ النَّاسِ ﴿ اللَّهَ النَّاسِ ﴾ الذَى النَّاسِ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ الللِهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِ

#### يسميانقوالزَعَزَالِحَجَهِ

# روايته هزاله الصيفيا

ومصطلحات رسمه وصبطه وعداآيه

كُنِبَ هذا المنتحق الكريمُ ، وشُبِطَ عِلْ مَابِوَافِنُ وَالْيَة حَعْيِس بَرْشِلِحَانَ وَالْفِيجَةِ الأُمْدِينِ الكُوُّفِ لِعَرَّاء ، عَلَيْهِ مِن أُوالنَّيَجُّد الكوفِى التَّالِينِ عَن أَوْعَنْ عَبْدَاللَّهُ الرَّحَيِب الشَّلَيْمَ عَن عُمُّانَ مِنعَقِيان ، وَعَلَى ثَا أَوْطَالِبٍ ، وَلَايْدِ بَرَثَالِتِ ، وَأَيْ ابرُكَفِي عَن النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْت وَصَلَاتُ .

وأُخِذَ هِجَاوُه مِمَّارُواهُ عُلَمَاءُ الرَّسْمِ عَن المَسَاحِفِ الْقَابَعَ بَا الْخَلِيعَةُ الرَّاسَةُ عُمَانُ برَعَفَانَ ، رَجُوالِفَعْتَةُ ، إلى مَكَة ، والبَصْرَةِ ، والكوفسة ، والنشاء ، والمُسْخَفِ الَّذِى اخْتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ ، والمُسْخَفِ الَّذِى اخْتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ ، والمُسْخَفِ الَّذِى اخْتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ ، وَالمُسْخَفِ الَّذِى اخْتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ ، وَالمُسْخَفِ اللَّذِى اخْتَصَى بِهِ نَفْسَهُ ، وَالمُسْخَفِ اللَّذِى اخْتَصَى بِهِ نَفْسَهُ ، وَمَن المُسْخَف اللَّذِى اخْتَصَى بِهِ نَفْسَهُ ، وَمَن المُسْخَف اللَّهِ عَلَى المُسْخَف اللَّهُ مَن المُسْخَان ، أَوْعَن في ذلك مانقله الشَّيْخَان ، أَوْعَن في اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن المُسْتَعِق المَنْ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن المُسْتَعِق اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن المُسْتَعِقِ المُن المُسْتَعِق اللَّهُ اللَّهُ مَن المُسْتَعِق المُن المُسْتَعِق اللَّهُ اللَّهُ مَن المُسْتَعِقِ المُسْتَعِق المُن المُسْتَعِق المُن المُسْتَعِق المُن المُسْتَعِق المُن المُسْتَعِقِ المُن المُسْتَعِق المُن المُسْتَعِقِ المُن المُسْتَعِقِ المُن المُسْتَعِقِ المُن المُسْتَعِقِ المُن المُسْتَعِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعِقِ المُنْسَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُنْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعِقِ المُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ المُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتَعِ ال

هنذا، وكلُّحَرِفٍ من حُرُوفِ هذا المُصْحَفِ مُوَافِقٌ لِنَظِيرِ مِنَ المَصَمَّنَا عِفِ المُنْمَانِيَةِ السَّابِيَ ذَكْرُهَا.

وأُخذَن طَرِيقة مُنتظِه عِمَّاقَرَره عُلَمَاءُ الضَّيْطِ على حَسَبِ مَا وَرَد فِي حَيَمَاب «الظِّلَ إِزعلى صَبْطِ للفَرَّازِ ، لِلإِمَامِ الثَّنِينِينَ ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُثُ، مَعَ الضَّذِ بِعَلَمَاتِ المنك برافيق. وأتباعومن المشارفة غالبا بدلامن علامات الأندليبين والغاربة. والتُبعث في عد آيات طريقة الكوفتين عن أرعيد الرّحن عدالله برحيب الشّيم عن علين أوطال ، رض الله عنه ، وعدد أي القرآن عل طريقية م ١٢٠٦٠ ، آية .

وقداغتُ ذفي عَدَالآي على ما وَردَ في كتاب البّيان الإمام أبي عَدْرِ الدّانِين و" نَاظمَة الزُّهْر " للإمّام الشّاطِين وشَرَحَهُ اللّهَ لَامةِ أَوَعِيدِ رضوَان الخلّلاق والشّيخ عَبْد الفّتاح القّاضي ، و" تحقيق البّيّان " لِلشّيْخ عَدْ المتولّى ومَا وَردٌ في عَيْرَهَا مِنَ الكنْبِ المُدَوَّنةِ في عِلْم الفّوَاصِل .

وَأُخِذَ بَيَانُ أَجْزَاثِهِ الثَّلَاثِينَ ، وأَحْزَابِهِ البِسَتِينَ ، وأَنصَافِهَا وأَربَاعِهَا مِن كَاب «غَيَث النَّفَعِ » لِلمَلَّامةِ الصَّفَاقِينَ ، وَغَير ومنَ الكُنْبِ .

ولُخِذَ بَبَانُ مَكَيْبِهِ ، وَمَدَنِيَهِ فِ الْجَدُولِ لللَّيْ بَآيِغِ المُعَعَفِ مِن كُثِّ النَّفْي بر وَالْعِسْرَاءُ ابْ

ولم يُذكر المَكِنَّ، وَالمَدَنُّ بَينَ دَفَيْ المُسْخَفِ أَوْلَ كِلْ سُورَة اِبْنَاعًا الإِجَاعِ السَّلَفِ على عَلى جَوْرِيدِ المُسْخَفِ على الْفُرْ الْمُسْخَفِ الْفُرْ الْمُسْخَفِ الْفُرْ الْمُسْخَفِ الْفُرْ الْمُسْخِفِ الْفُرْ الْمُسْخِفِ اللَّمْ اللَّهُ الْمُسْخِفِ الْمُسْخِفِ الْمُسْخِفِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْخِفِ اللَّهُ اللْمُسْفِقِ الْمُسْفِقِ الْمُسْفِقِ الْمُسُمِّ اللْمُسْفِقُ الْمُسْفِقُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُسُلِقُ الللَّهُ اللِمُلْمُ

وَأَيْنِذَ بِيَانُ وُقُوفِهِ مِمَّا فَرَرَتْهُ اللَّجْنَةِ الشَّرِفَة عَلى مُرْجَعَةِ هذا اللَّفَة حَفِيكَا حَسَبِ مَا افْتَضَتْه المعَانَ مُسْتَرَسْدَةً فَ ذَالِكَ بأَقُوال المُفْتِدِينَ وعُلْمَا إِلوَفُنِ وَالابْتِدَاءِ : كَالدَّانِ فَ كِنَابِهِ "المُكَفَىٰ فِ الْوَقْفِ وَالابْتِدَا " وَأَبْرِجَفَهُ وَالنَّفَاسِ فَ كِنَابِهِ "الفَطْعِ وَالاثْتِنَافِ" وَمَاطَعِ مِنَ المُسَاحِفِ سَابِقًا .

وَأُخِذَ بِيَانُ النَّجَدَاتِ ، وَمَواضِعِهَا مِن كُنْتُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ عَلَيْفَلَافِي فِي خَيْرِمِنهَا بَيْنَ الأَيْنَةِ الأَرْبَعَةِ ، وَلَمْ تَنَعَرَّضِ اللَّحْنَةُ لَذِكُرَغَيْرِهِم وَفَاقًا أَوخِلَاقًا، وَهِيَ السَّجَدَةُ النَّائِيَةُ بِسُورَةِ الحَيْخِ ، وَالسَّجَدَاتُ الوَارِدَةُ فِي الشُّورِ الإِبْيَةِ : صَ، وَالنَّحْيِمِ ، وَالانشِقَاقِ ، وَالْعَلَقِ ،

وَأَخِذَ بَيَانُ مَوَاضِعِ السَّكَاتِ عِندَ حَفْصِ مِنَ - الشَّاطِبيَّةِ - وَشُرُوحِهَا وَتُعَقَّ كِيْفِيَتُهُا بِالشَّلَقِي مِنْ أَفَوَا وِالشَّيُوخِ

### اضطلاعات الضبط

وَمَنْعُ دَائِزَ بِخَالِمَةِ الْوَسَطِ هَكَذَاهِ وَهِ فَوَقَ أَحَدِ أَحَرُفِ الْمِلَةِ الْقَلَانَةِ الْمُزِيدَةِ رَسَمُّا يَدُلُّ عَلَىٰ زِيَادَةِ ذَلِكَ الْحَرْفِ ، فَلا يُنطَقُ بِهِ فِي الْوَصَيلِ وَلِا فِي الْوَفْفِ نَحُو (عَامَنُواْ) (يَفْلُواْ صُحُفًا) ( لِأَ اذْبَعَنَهُ مَ) ( أُولَتَهِكَ) (مِن نَبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ) ( بَلَيْمَنَهُمَا بِأَنْبِيْدِ) .

وَوَضَعُ دَارُوَةٍ فَالِمُنَةِ مُسْتَطِيلَةٍ خَالِيّةِ الْوَسَطِ هَلَكَذَا ٥٥٥ فَوَقَ أَلِفٍ بَعَدُهَا مَتَحَرِك بَدُلُّ عَلَىٰ رَيَادَتِهَا وَصَلَّا لَا وَفَفَا غُوا الْمَاْخَيْرُ اِنْمَا أَفُولَانَهُ وَإِنّهُ وَإِنْهُ وَإِنْهُ وَإِنْهُ وَإِنْهُ وَإِنْهُ وَإِنْهُ وَإِنْهُ وَإِنْهُ وَالسَّافَةِ وَالْعَلَامِةِ السَّافَةِ وَالْعَلَامِةِ السَّافَةِ السَّافِقَةِ فَوِفِهَا ، وَإِن كَانَ شَكَمُهَا مِثْلَ لَى مَعْدَهَامُ تَحَرِكُ وَأَنَّهَا شَعَّطُ وَصْلًا ، وَيَنَبُثُ وَفِقًا لِعَدَمِ قَرَهُمُ مُونِهَا وَصَلًا .

<u>وَوَضِعُ رَأْسِ</u>خَاءٍ صَغِيرَة بدُونِ نَقَطَةٍ هنكنَا ٣٥ ، فَوَقَ أَيَّحَرُفِ بَدُلُعِلْ سُكُونِ دَلِكَ الحَرَفِ وَعَلَىٰ أَنَّهَ مُظَهَرُ بِحَيْثُ يَقْرَعُهُ اللِّسَانُ نَحُو ١٠ (مِنْ خَيْرٍ) (أَرَعَظْتَ) (فَدُسَمِعَ) (فَضِجَتَ جُلُودُهُم) (وَإِذْ صَرَفَنَآ).

وَتَعْرِينَهُ مَعَ عَدَمَ مَنْ دِيدِ النَّالِي مَدُلُ عَلى إِدْ عَامَ الأَوْلِ فِ النَّانِ إِدْ عَامَانا فَصَا عِينَ يَدَهُ مَعَهُ دَانُ للدُعْمِ مَعَ بِقَاءِ صَفَتِهِ عَنْ (مَن يَقُولُ) ( مِن وَالِ ) ، ( فَرَطِتُمْ ) ( بَسَطَتَ ) ( أَخَطَتُ ) ، أو تدُلُ عَلى إِخْفَاهِ الأَوْلِ عِنْ دَالنَّالِي ، فَلا هُو مُظْهَرُ حَقَى يَعْرَعَهُ اللِّسَانُ ، وَلا هُو مُدْعَمُ حِقَى يُعْلَبَ مِن حِنْسِ تَالِيهِ مَوْلا أَحِيانَ هَذَا الإِخْفَاهُ حَقِيقِنَا عَوْ ( مِن تَعْنِهَا) أَم شَعَوَا عَوْ ( جَآهِ هُر بِالْحَقِيقَ ) عَلَى مَاجَرَىٰ عَلَيْهِ أَحْمَةُ وَلَهُ إِلاَّ وَالمَعْوَا النَّونِ السَوَاعُ أَحَى النَّالِي وَالمَعْقَلِي الدَّوْلِ الأَوْلِي عَلَيْهِ الْحَوْقِ وَلَلْمُولَةُ الذَّالَةِ عَلَى النَّونِ السَوَاعُ أَحَى اللَّهِ الْمَعْقِيلِ اللَّهُ الْمَعْقِلِ اللّوَالِي فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِي عَلَيْهِ الْحَرَقِ وَلَلْمُولَةُ الذَّالَةِ عَلَى النَّونِ السَوَاءُ أَحَى النَّالَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحْوِلِ عَلَيْهِ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللْهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

وَتَنَابُعُهِمَامَعَ عَدَمِ نَشْدِيدِ التَّالَى يَدُلَ عَلَى النَّافِصِ نَحُوُ: ( رَجِيةٌ وَدُودٌ ) ( وَأَنْهَازًا وَمُنْبُلًا ) ( فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ) أَوْعَلَى الإِخْفَاءِ نَحُو: ( يِشْهَاكِ ثَايِنِهِ ) ( سِرَاعًا ذَلِكَ ) (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .

فَتَرَكِبُ الْحَرَكَيْنَ عِمْزَلَةِ وَضِعِ الشُّكُونِ عَلَى الْحَرَفِ، وَتَعَابِمُهِمَا عِمْزَلَةِ فَعْرِ بَهِ وَوَضْعُ مِيمٍ صَغِيرِةٍ هِلْكَذَا \* \* م \* بَدَلَ الْمُحَرَكِةِ الثَّالِيَةِ مِن اللَّنُونِ ، أَوْفُوقَ التُّونِ السَّلَكِيةِ بَدَلَ الشَّكُونِ ، مَعَ عَدَم تَشْدِيدِ الْبَاءِ الثَّالِيَةِ يَدُلْ عَلَى قَلْب الشَّوْنِ السَّلَكِيةِ بَدَلَ السَّكِينَةِ مِيسَمَّا عَوْ ؛ (عَلِيمٌ بِذَاتِ الشَّدُورِ ) (جَزَاءً إِمَا الشَّنُونِ أَوالنُّونِ السَّلَكِيةِ مِيسَمَّا عَوْ ؛ (عَلِيمٌ بِذَاتِ الشَّدُورِ ) (جَزَاءً إِمَا كَانُواْ) (حَكِينَ مِبْرَدَةِ) (أَنْبِعَهُم) (وَمِنْ بَعَلْدُ) .

وَالْحُرُوفُ الصَّغِيرةُ مَدُلَ عَلَى أَعْيَانِ الْحُرُوفِ الْمَرَّوَكَةِ فَ خَطَّ الصَّاحِفِ الْعُمُّانِيَةِ مَعَ وَجُوبِ النَّطْقِ بِهَا غَوْدُ اذَاكَ ٱلْحَكِنَابُ ) (دَاوُردَ ) ، العُمُّانِيَةِ مَعَ وُجُوبِ النَّطْقِ بِهَا غَوْدُ اذَاكَ ٱلْحَكِنَابُ ) (دَاوُردَ ) ، العُرْدُنَ ٱلْسِنَتَهُم ) (يُحْقِ عَوَيُحِيثُ ) (إِنَّ رَبَّهُ مِكَانَ بِهِ عَبَصِيرًا) (إِنَّ وَلِيَّةَ وَاللَّهُ وَعِيدَا) (إِنَّ وَلِيَّةِ عَاللَهُ مُنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) .

وَكَانَ عُلَمَاءُ الصَّبُطِ يُلْحِفُونَ هَاذِهِ الأَخْرُفِ حَرَاءَ بِقَدَرِحُرُوفِ الْكِمَابَةِ الأَصْلِيَّةِ وَلِيكِن شَذَرَ ذَلِكَ فِي المَطَائِعِ أَوَّلَ ظُهُورِهَا ، فَاكْثُفِي بَتَصْفِيرِهَا للذلالةِ عَلَى للقَصُودِ لِلفَرْقِ بَيْنِ المُعَرِّفِ المُلْحَق وَالحَرَّفِ الأَصْلِي .

وَالآن إِلَىٰ اللهُ هَذِهِ الأَخْرِفِ بِالْحُمْرَةِ مُتَهَيِّرٌ ، وَلَوضُيِطَت المَصَاحِثُ بِالْحُمْرَةِ وَقِي التَّفْصِيل المَعْرُوفِ فِي عِلْمُ الضَّبَطِ لَكَانَ بِالْحُمْرَةِ وَقِي التَّفْصِيل المَعْرُوفِ فِي عِلْمُ الضَّبَطِ لَكَانَ

لِذَلْكَ سَلَمْ مَعِيمٌ مَعْبُولَ، فَيَبَقَى الصَّبَطُ بِاللَّوْنِ الأَسْوَدِلأَنَّ للتُولِينَ اعْتَادُواعَلِيه وَإِذَا كَانَ الْخَرُ فَلْمُرُوكِ لَهُ بَدَلُ فِ الْكِتَابِةِ الأَصْلِيَةِ عُولَ فِ النَّطْقِ عَلَى الْخَرِي لللَّحَق لاعَل الْبَدَل عَمُ الصَّلَوْةَ) (كَمِشْكُومَ) (الْإِيَوْأَ) (وَإِذَا سَتَسْقَى عُوسَى لِعَوْمِهِم). وَوَضَعُ النِينِ فَوقَ الصَّادِ فِ قُولِهِ تَعَالىٰ ﴿ وَأَلْقَهُ بَعْيِضُ وَيَعْمُولُ ﴾ (فِي النَّالِي بَضَطَةً ) يَدُلُ عَلى قَراءَ مَهَا بالنِينِ لَا بالصَّادِ لِي حَفْقِ مِن طَرِيقِ الشَّالِطِيقِةِ .

فَإِن رُضِعَتِ الْمِينَ تَحَتَ الصَّادِ دَلَ عَل أَنَّ النَّطٰقَ بالصَّادِ أَشْهَدُ، وَذَلِك فِكُلِمَةِ (ٱلْمُصَيِّبِطِرُونَ) . أَمَّاكِامَةُ (يِمُصَيْطِي) بشورَة الفَايْئيةِ فَالصَّادِ فَعَطْ لِحَفْصٍ أَيضًا مِن طَريقِ الشَّاطِئيّةِ .

وَوَضِعُ هِلَيْهِ الْعَلَامَةِ ﴿ بِ ، فَوَقَ الْحَرَفِ بَدُلَ عَلَّ أَرُوم مَدِه مَدَّا زَائِدًا عَلَى اللَّهِ الْطَلِيمِ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْعَلَامَةُ ﴾ (قُرُوم) (يَقَ بِهِمَ ) (شُفَعَتُولًا) اللَّهِ الطَّهِ الطَّهِ الطَّهِ الطَّهِ الطَّهِ اللَّهِ الطَّهِ الطَّهِ اللَّهُ الللْمُلْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ الللْمُ

وَلَا نُسْتَفُمُ لُهِ الْمَلَامَةِ لِلْذَلَالَةِ عَلَّ أَلِيهِ مَحَدُّونِةِ بَعَدَ أَلِيهِ مَكُونِةِ مِثْلَ، (آمَنُواً) كَمَا وُضِعَ عَلَطًا في بَعْضِ المُصَاحِفِ، بَلْ تُحكِنَبُ (ءَامَنُواً) بِهَـَمْزَةِ وَأَلْفِ بَعْدَهَا.

وَوَضْعُ نُقطَةٍ كِبرَ وَمَطَمُّوتَ وَالْوَسَطِ هِنَكُذَا \* • • عَمَنَ الْحَرَفِ بَدَلَامِنَ الْفَتَحَةِ يَدُلُ عِلَ الإِمَالَةِ وَهِي المُسَتَقَاةُ بالإِمَالَةِ الْكُبْرَى، وَذَالِكَ فِي كَلِمَةِ الْفَتَحَةِ يَدُلُ عِلَى الإِمَالَةِ الْكُبْرَى، وَذَالِكَ فِي كَلِمَةِ الْفَتَحَةِ يَدُلُ عِلَى الإِمَالَةِ الْكُبْرَى، وَذَالِكَ فِي كَلِمَةِ الْفَتَحَةِ بِنَدُلُ عِلَى اللّهِ مَا الْفِيمَالُةِ الْمُنْفِقِينَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِلّمُ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

وَوَضَعُ النَّفَظِةِ للذكورَةِ فَوقَ آخِرِ المِيم قُبَتَ لَى النُّوبِ المشكَّدَةِ مِنْ

قَولِهِ تَعَالَىٰ (مَالَكَ لَاتَأْمَعَنَا) بِدُلَعَلَىٰ الإِسْمَام، وهُوضَمُّ الشَّفَنَيْنِ كَنَيْرِيدُ النُّطْقَ بِالطَّمَة إِشَارَةً إِلَىٰ أَنَّ الْحَرَجِيةَ الْحَدُّوفَة ضَمَّةُ. مِن غَيْرِ أَن يَظهَرَ إِذَالِكَ أَثَرٌ فِي النُّطِقِ .

فَهَاذِه الْكَلِمَة مُكُونَةً مِن فَعَلِ مُضَارِع مَرفِع آخِرُه نُونُ مَضْمُومَه الِأَنَّ (لَا) نَافِئة . وَمِنْ مَغْمُولِ بِهِ أُوَّلُهُ نُونَ فَأَصْلُهَا ( مَّأَمَنُنَا) بِتُونِيَين ، وَقَدَ أَجْمَعَ كُمَّابُ المَصَاحِفِ عَلْ رَسْمِهَا بِنُونٍ وَاحِدَةٍ . وَفِيهَا لِلْقُرَّاهِ الْمَشَرَّةِ مَاعَدًا أَبَا جَمْفَرٍ وَجَهَانِ :

أَ<u>حَدُ هُمَا</u>: الإِشْمَام - وَقَد تَقَدَّم - وَالإِشْمَامُ هُنَامُقَارِنَ لِشَكُونِ للمَرْفِيهِ المُدْغَيَم .

وَتَالِيهِمَا الإِخْفَاءُ، وَالمَرَادُ بِهِ النَّطَقُ بِثُلُنِي الحَرَّكِةِ المَصَّمُومَةِ ، وَعَلَ طَذَا بَذَهَبُ مِنَ النُّونَ الأُولِىٰ عندَ النَّطَقِ بَا ثُلُثُ حَرَّكَهَا ، وَيُعَرَفُ ذَالِكَ كُلُهُ بِالتَّلَقِي ، وَالإِخْفَاءُ مُعَدَّمُ فِي الأَدَاءِ .

وَقَدَ صَٰيِطَتَ هَاذِهِ الْكَالِمَةُ صَبْطًا صَالِحًا لِكُلِمِنَ الوَجْهَةِنِ السَّابِقَيْن. وَوَضْعُ النَّقُطَةِ السَّالِغَةِ الذِّكْرِ بدُونِ اللَّوْكَةِ مَكَانَ الهَمَزَة بَدُلْ عَل تَسْهِبل الهَسَمْزَة بَيْنَ بَيْن، وَهُوهُ نَا النَّطُقُ بالهَمَزَة بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَلِفِ. وَذَلِكَ فِي كُلِمَةِ (ءَ أَعْجَمِينٌ) بِسُورَةِ فَصِلَتَ.

وَوَضْعُ رَأْسِ صَادٍ صَغِيرَةِ هِ لَكُذَا \* ص ، فَوَقَ أَلِفِ الرَّصْلِ ( وَثُمَتَ فَأَيْضًا هَـ مَزَةَ الوَصْلِ ) يَذُلْ عَلَىٰ سُفُوطِهَا وَصَلّا

وَالدَّانِرِةُ الْحُلَّادُ الَّتِي فِي جَوْفِهَا رَقْمُ مَدُّلَّ بِهِيثَيِّهَا عَلَى النَّهَاءِ الآيةِ ، وَيَرَفَّيهَا

على عَدَد يَلِك الآبِهِ فِي الشُّورَةِ نَحُونَ إِنَّا أَغَطَيْنَكَ ٱلْكَرْثَرَ ۞ فَصَلِ لِرَئِكَ وَٱلْنَحْرُ ۞ إِنَّ شَائِنَكَ هُوَ ٱلْأَبْدَرُ ۞ رَلَابِجُورُ وَضَعُهَا قِبَلَ الآبِيَةِ ٱلْبَثَةِ. فَلِذَلْك لا تُوْجَدُ فِي أُوائِلِ الشُّورِ وَتُوجَدُ فِي أُواخِرِهَا.

رَبَدُلُ هاذِه العَكَامَة « على مَا يَعَ الأَجْزَاء وَالأَخْرَاب وَأَنصَافِهَا وَأَرَاعِهَا. وَوَضَعُ خَطِ أُفْقِيَ فَوَقَ كِلِمَةٍ يدُلُ على مُوجبِ السَّجْدَة .

ووَضَعُ هَذِهِ الْعَلَامَةِ ﴿ ﴿ مَعَدَكِلِمَةِ بِدُلَ عَلِمَوْضِعِ السَّبَجَدَةِ غَوُا وَيَتَهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّيَوَنِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَانِهِ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكَمِّرُونَ فَي يَخَافُونَ رَبِّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ ٥

وَوَضَعُ حَونِ البَيِينِ فَوَقَ الحَرَفِ الأَخِيرِ فِ بَعْضِ الكَلِمَاتِ بَدُلَ عَلَى المَشَكَّتِ فِ حَالَ وَصْلِهِ بِمَا بَعْدَه مَسَكَنَةً يَسِيرَةً مِنْ غَيْرِ تَنَفَيُّس .

وَوَرِدَ عَنْ حَفْصِ عَن عَاصِمِ السَّكُثُ بِلَاخْلَافِ مِنْ طَرِيْ الشَّاطِبِ تِهِ عَلْ أَلِفِ (عِوَجًا) بِشُورَةِ الكَهْفِ . وَأَلِفِ ( مُرْقَدِنَا) بِشُورَة بِسَ . وَثُونِ ( مَنْ رَاقِ) بِشُورَةِ الْعَيَامَةِ . وَلَامٍ ( بَلَّ رَانَ ) بِشُورَةِ الطَفِقِفِينَ .

رَيْجُورْلَهُ فِي هَاءِ ( مَالِيَّةُ ) بِسُورَةِ الْخَاقَّةِ وَجَهَانِ :

أَخَدُهِمَا : إِظْهَارُهَا مَعَ السَّكْفِ ، وَيَّانِهِمَا : إِذْغَامُهَا فِي الهَاءِ الْتِي بَعْدُهَا فِي لَغَظِ (هَلَكَ) إِدْغَامًا كامِلًا ، وَذَلك بِتَجْرِيدِ الْهَاءِ الأُولَى مِنَ السُّكُونِ مَعَ وَضْعِ عَلَامًةِ النَّشَدِيدِ عَلَى الْهَاءِ الثَّانِيَةِ .

وَقَدْ صَبِطَ هَذَا اللَّرَضِعُ عَلَى وَبَيْهِ الإظهَارِ مَعَ الشَّكْتِ، لِأَنَّهُ هُوالَّذِي عَلَيه أَحَةَ أَرُأَهُ لِ الأَدَاءِ ، وَذَلِك بوَضِعِ عَلَامةِ الشُّكُونِ عَلَاهُ إِلاَّوْلَ مَعَ تَجْزِيدِ الهَاه النَّائِيةِ منْ عَلامَةِ النَّشْديدِ ، للدَّلالةِ عَلى الإظهار

وَوَضِعُجَرِفِ السِّينِ على هَالِي (مَالِيَةٌ) لِللَّالَةِ عَلَالتَكْتِ عَلِمَ اسْكَةً بَسِيرَةً بدُون تَنقُس لأَنَ الإِظهَارَ لا يَتَحَقَقُ وَصَلَا إِلَا بالسَّكْتِ

وَإِلَىٰ أَنْ وَاوِصَغيرة بَعَدَهَا عَلَى ضَيرِللْفُرُدِ الفَائِبِ إِذَا كَانَتَ مَضْمُومةً يَدُلَّ على صِلَةِ هَاذِهِ الهَالِهِ بِوَاوِلَفَظِيّةٍ في حَالِ الوَصَل ، وَإِلَمَاقُ يَاوِصَغيرة مَرْدُودةٍ إلى خَلْف بَعَدَ هَا والصَّمِيرِ المَذَكُور إِذَا كَانَتَ مَكَثُورةً بِذُلَ عَلْ صِلَتِهَا بِيَاء لَفَظْيَةٍ في حَالِ الوَصْلِ أَيْضًا .

وَتِكُونُ هَٰذِهِ العِسَلَةِ بِنَوعَيْهَا مِن جَبِلِ اللَّذِ الطَبِيعِيُ إِذَا لَمْ يَكُن بَعْد هَسَا هَمَّزَ مَتُمَدَ بِمِعْدَارِ حَرَّكَانِ خَوقَولِهِ تَعَالَى ١٠ إِنَّ رَبَّهُ وَكَانَ بِهِ عَبْصِيرًا ) .

وَتَكُونُ مِن فَيَسِل المَّذِ المُنْفَصِل إِذَا كَانَ بَعْدَهَاهَمَرْ ، فَتُوضَع عَلَيْها عَلَامَة المَدِّ وتُمَدَّ بِقَدَار أَرْبَعِ حَرَّكَاتٍ أُوخَسْ خَوُقُولِهِ نَعَالَى ، (وَأَمْرُهُ مَا لَى ٱللَّهِ) وَقُولِهِ جَلَّ وَعَلَا ، ( وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آَمَرُ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ ) .

وَالْقَاعِدَة : أَنْ حَفْصًا عَنْ عَاصِم يَصِلُكُلَ هَاهُ ضَيْمِ لِلمُعْرَدِ الْفَائِب بِوَافِهِ لَعْظِيَّةِ إِذَا كَانَتَ مَضَمُّومَة ، وَيَاءٍ لَغْظِيَّةٍ إِذَا كَانَتَ مَكْسُورَة بِشُرَطِ أَنْ يَتَحَرَّكَ مَا قِبَلَ هَاذِهِ الْطَاءِ وَمَا بَعْدَهَا . وَمَلْكَ الصِّلَة بِتَوْعَيْهَا إِغَانَكُونُ فَي حَتَالِي الوَصِّل . وَقَدَ السَّتُنْفَى لِحَقْصِ مِنْ هَذِهِ القَاعدةِ مَا يَأْق ،

- (١) \_ الهَاءُ مِنْ لَفَظِ ( يَرْضَهُ) في سُورَةِ الزُّمْرِ فَإِنَّ حَفْطًا صَمَهَا بِدُونِ صِلَة .
- (٢) ـ الهَمَاءُ مِنْ لَفَظِ ( أَرْجِهُ ) فِي شُورَتِي الْأَعْرَافِ وَالشُّعَرَاءِ فَإِنَّهُ سَكَّنَهَا ·
  - (٣) الطَّاءُ مِنْ لَفَظِ ( فَأَلْقِلَهُ ) في سُورَةِ النَّمَل ، فَإِنَّه سَكُنهَا أَيْضًا .

رَإِذَا سَكِنَ مَا قِبَلَ هَا مِ الطَّهَ مِيرِ المَذَكُورَة ، وَتَحَرُّكُ مَا بَعَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يَصِلُهَا إِلَا فَ لَفَظ (قِيهِ ) فَ قَولِهِ تَعَالَىٰ - ( وَيَخَلُدُ فِيهِ مُهَانًا ) فَ سُورَةِ الفُرْوَان .

أَمَّا إِذَا سَكُنَّ مَا بَعَدَ هَاذِهِ الْحَلَاءِ سَوَاءُ أَحِثَانَ مَا فَهَا لُمَّتَ حَزَّكًا أَم سَاكِتًا فَإِنَّ الْحَلَاءُ لَا تُوْصَلُ مُطْلِقًا ، لِنَلا يَجْنَعِ سَاكِنان ، نَحُوقُولِهِ تَعَالى: ( لَهُ الْمُلْكُ) ( وَمَانَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ ) ( فَأَرَلْنَا بِهِ ٱلْمُلَاءَ ) ( إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ) .

### تنبيهات :

ا-إذَا دَخَلَتْ هَمْزَة الاسْتِنفَة إم على هَمْزة الوَصْلِ الدَّائِنلةِ على لَام التَّغْريفِ
 جَازَ لِحَمْضِ في هَمْزَة الوَصْلِ وَجَهَانِ :

أَعَدُهُمَا ؛ إِبدَالْمَا أَلِفَا مَعَ الْمَدَ المُشْبَعِ ، أَىٰ مِفْدَارِسِتِ حَرَّكَاتِ ، وَالْمِرَادُ وَتَانِيهِمَا : تَشْهِبلُهَا بَيْنَ بَيْنَ ، أَىٰ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الأَلِف ، مَعَ الْعَصْرِ وَالْمِرادُ بهِ عَدَمُ المَدِ أَصْلًا .

وَالْوَجَّةُ الْأَوْلُ مُقَدَّمٌ فِ الأَدَّاءِ وَجَرِي عَلَيهِ الطَّبُطُ.

وَقَدُ وَرَدِ ذَلِكَ فِي ثَلَاثِ كَامَاتٍ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ مِن القُرْآنِ الحَصِّرِيمِ ،

(١)\_( ءَ ٱلذُّكَّرَيْنِ) في مَوضِعَيْهِ بِسُورَةِ الأَنْفُتَامِ .

(٢)=(ءَ آلْدَانَ ) في مَوضَعَيْهِ بِسُورَة يُولْسَ

(٣)-(ءَ آلِلَهُ) فِي قَوْلِهِ تَمَالَىٰ : (قُلْ ءَ آلِلَهُ أَذِنَ لَكُورٌ ) بِسُورَة يُونُسَ .

وفى قَولِهِ جَلَّ وَعَلَا ﴿ ءَ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ بِسُورَةِ النَّـمْـلِ .

كَمَا يَجُورُ الإِبْدَالُ والتَّمْهِيلُ لِتَقَيَّةِ القُرَّاءِ في هذه والمواضع، والمُعَضَّ أَبُوعَمْرِهِ

وَأَيُو جَعْفَرِيهِا ذَيِنَ الوَجْهَايِنِ فِي فَوَلِهِ تَعَالَى: (مَاجِئْتُمْ بِوَالَيِّحْرُ) بِسُورَةِ بُولِس على تَغْصِيلِ فِ كُتُب الفِيرَاءَاتِ .

(ب)-فى سُورَةِ الرُّومِ وَرَدَتَ كِلِمَةُ (ضَعَفِ) جَعَرُورَةً فِ مَوْضِعَيْن وَمَنصُوبِةً فِي مَوْضِعِ وَلِحدٍ ،

وذلك في قولهِ تَعَالَىٰ: ( ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن ضَعْفِ ثُرَّجَعَ لَمِنُ بَعْدِ ضَعْفِ فُوَّةَ تُنْزَجَعَ لَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفَا وَشَيْبَةً ).

> رَيَجُورُ لِحَفْصِ فِهاذِه المُوَاضِعِ النَّلاثَةِ وَجُهَان : أَ<u>حَدُهُمَا :</u> فَتَحُ الطَّنَادِ . وَثَانِهِ عَمَا : صَّمَتُهَا وَالْوَجْهَان مَصْرُومُ بِهِمَا ، وَالْفَتْحُ مُصَّدَّمٌ فِ الأَدَاءِ .

(ج) - فى كامَة (مَانَسْنِ عَ) فِ سُورَة النَّمْلِ وَجَهَان وَقَفًا : أَحَدُهُمَا: إِنْبَاتُ الْبَاءِ سَاكِنَةً . وَتَانِهِمَا: حَذْقُها مَعَ الْوَقْفِ عَلَالنُون سَاكِنَةً أَمَا فِ حَال الْوَصْلِ فَنَشِتُ البّاءُ مَفْتُوحَةً .

(د). وَفَى كِلْمَةِ اسْلَنْسِلَاً) فِ شُورَةِ الْإِنسَانِ وَجُهَانَ وَقُفًا ، أَجَدُهُمَّا : إِنَّالُّ الأَلِفِ الأَجْبَرَةِ. وَثَانِهُمَا حَذْفُهامَعَ الْوَقْفِ، قَالَلُمْ سَلِكَةً . أَمَافَ عَالَ الوَصْلِ فَتُحَدَّفُ الأَلِثُ .

وَهَاذِهِ الأَوْجُهِ الَّذِي تَقَدَّمَتْ لِيحَفْصِ ذَكَرَهَا الإِمَامُ الشَّاطِيُّ فِي نَظْمِهِ اللَّشَاطِينَ المُسْتَقَىٰ : ﴿ حِرْزَ الأَمَانِي وَوَجُهُ النَّهَانِي ، الشَّاطِبيَّة .

هذًا ، وَالْوَاصِعُ الْتِي تَعَالِفُ فِهَا الْظُرُقِ صَيْطَتْ لِلْغَصِ بِمَا يُوَافِقُ طَرِيقَ الشَّاطِبَيَّةِ.

### غَلَامُنانِتُ (لُوَقِيْنَا

- م عَلَامَة الوَقْفِ اللَّارَمِ غَمُونَ ( إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ أَ
   وَٱلْمَوْقَىٰ يَتَعَثُّهُمُ ٱللَّهُ ) .
  - عَلَامَة الْوَقْفِ الْجَائِزِ جَوَازًا مُسْتَوِى الظَّرَفَيْن . نَحُون الظَّرَفَيْن . خُون الظَّرَ نَقُشُ عَلَيْك نَبَأَهُم بِالْمَقِيَّ إِنَّهُمْ فِنْكَةً عَامَنُوا بِرَبِّهِمِد) .
     (خَقْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْمَقِيِّ إِنَّهُمْ فِنْكَةً عَامَنُوا بِرَبِّهِمِد) .
- ط عَلَامَة الوَقْفِ الجَمَائِرِ مَعَ كَوْنِ الوَصْل أَوْلُنَ . غَوُ: (وَإِن يَمْسَمْكَ ٱللّهُ بِطُنْرِ فَلَاحَكَامِهُ فَ أَوَإِن يَمْسَمْكَ يَخَيْرُ فَهُوَعَلَى كُنِ شَيْءِ وَيَدِسِرٌ) .
  - قَالَى عَلَامَةُ الوَقْفِ الجَمَائِز مَعَكُونِ الوَقْفِ أَوْلَى . غَوُ: (قُل رَّفِي أَعْلَمُ بِعِدَ تِهِم مَّا بَعَامُهُمْ إِلَّا قِلِيلُ فَلَائْمَارِ فِيهِمْ) .
- ه عَلَامَةُ تَمَانُق الوَقْفِ بِحَيْثُ إِذَا وُقِفَ عَلىٰ أَحَدِ للوَّضِعَيْن لَا يَصِحُ الوَقِفَ عَلى اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي . غَيْرُ ،
   الوقفُ عَلى اللَّهُ فَي . غَيْرُ ،

( نَالِكَ ٱلْكِتَبُ لَارَيِّبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ )

#### 

الجَدُّمَةِ وَبِّ المَالِلَينِ ، وَالصَّلاثُوالسَّلَامِ عَلِ أَسْرَفِ المُرْسَلِينَ ، نَبِيَنَا عَيْدٍ وَعَلِ آله وَيَصَبِو أَبَعْمُونَ. أَمَّا بَعَدُدُ :

قانطلقا فاين عزيم خادم الحرّمَنِ الشّريفين اللّه فهد رَعَيْنِ اللّه مُود. حَعَظَهُ اللّه عَلَى الْمُولِلهُ الله عَلَى الشّريفين اللّه فهد رَعَيْنِ المَّارِي الأَرْض وَمَفَارِهَا ، وَاهْتِمَامِهِ - سَدَّذَا اللهُ خُطاه - مِنْوُونِهم ، وَتَعَنِينَ أَمُولِلهُ إِن وَمَنَارِي الأَرْض وَمَفَارِهَا ، وَاهْتِمَامِهِ - سَدَّذَا اللهُ خُطاه - مِنْوُونِهم ، وَتَعَنِينَ أَمَا المُسُلِمُون . أَمَا لِلهُمْ ، وَتَلْبَعُ وَيَفَالِمُ فَهِ لَهُ لِطِبَاعَةِ المُسْتَحِقِ الشّريفِ اللّهَ يَهِ المُؤرِد كِمَا بَهُ مُصحَفِى فَقَد دَرِسَ جُمِّعَ المَلِكِ فَهِ لَهُ لِطِبَاعَةِ المُسْتَحِقِ الشّريفِ المُدَينَةِ المُؤرِد كِمَا بَهُ مُصحَفِى وَوَالْهَ وَهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّه وَاللّهُ اللّه وَاللّهُ اللّه وَاللّه وَاللّهُ اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّ

وَحَيَّاتَ اللَّهُ فَهُ بِرِقَاتَ وَالشَّيْحَ عَلِي رَعَبُ الرَّمِنَ الحُدْيَقِيّ ، وَعُضَوَةَ وَالشَّائِحَ : عَبْدَ الرَّاحِ أَن رَضُوانَ عَلَى ، وَعَشُودَ عَدَا الْحَالَقِ جَادُو ، وعَدَّ الرَّافَ أِن عَلَى إِرَاهِيسم مُوسَىٰ ، وعُبْدَ الحَيْكِ مِنْ عَبْدَ الشَّلامَ خَاطِر ، وَعَبْدَ الإِنَّانَةُ ولِدَ الشَّيِحَ ، وَعَدَّعَبُدُ الزَّعَز ولِدَ أَلَّوْلِ عُمُّر وَجَدَّدَ نِيْسِم بْرَصْفِطِ فَى الرُّعْنِينَ ، وعِجْدَ عَبْدَ اللَّهُ وَيْنَ المَّالِدِينَ ولِدَ عَبِّدَ الإِ

وَبِعَدَ الْمِلاعِ الْمُنِعَةِ المُلْمِ الِلْمُجَعَّمَ عَلَ فَالِاللَّهُ مَا أَلِيكِمِينَةِ وَافْفَتَ عَلَ طِبَاعَتِهِ فَ جَلْسَيْهَا النَّعَيْدَة في ١٨٠٠/١/١٠ بِرِيَّاسَةِ مَعَالَى وَزِيرِ النَّقُونِ الإِسْلَامِينَةِ وَالأَوْفَ اِن وَالذَّعْوَة وَالإِرشَادِ وَالمُشْرِفِ الْعَامِ عَلَى المُجْعَتَّعِ وَذَٰلِكَ بِالْفَسَرَارِ ذِي الْرَقْسِيرِ ٥ / ١٤٢٠

والمُجْمَعَةُ وقد مَّنَ كِنَابَةُ هٰذَا المُصْبَحَينِ الكَرْيَمِ وَمُراجَعَتُهُ والإِدْنُ بِطِبَاعَتُهِ ، وَيَّمَّ أَلَّهُ يَحْتَدُ اللَّهُ ويَشَكُرُهُ عَلَى التَّرِيْنِيْنِ ، وَيَشَأَلُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ أَن يَنْفَعَ بِهِ المُسْلِمِينَ ، وَإِنْ أَلَّا اللَّهِ سُبُحَانَهُ أَن يَنْفَعَ بِهِ المُسْلِمِينَ ، وَإِنْ أَلُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ أَن يَنْفَعَ بِهِ المُسْلِمِينَ ، وَإِنْ أَلُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ أَن يَنْفَعَ بِهِ المُسْلِمِينَ ، وَإِنْ أَلُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ أَن يَنْفَعَ بِهِ المُسْلِمِينَ ، وَإِنْ أَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْحَرْاءُ . يَعْفَى الشَّاعِينَ عَلَى الشَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّ

وَالْحَسَدُ لِللَّهِ وَيِ الْعَسَالِيَانَ . عَجُمَّعُ اللَّهِ فَهَدُ لِطِبَاعَةِ الصَّحَةِ الشَّرِيف بالدّبِسَةِ المُتَوَرَّةِ

# 

## فه يمن أيمًا السِّيق وبما الحرف الدينها

| التكان                                 | الضَّفحَة | زفهتا | الشُورَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | البَيّان                                | المتفحة | زفها | الشورة                                                                       |
|----------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 225                                    | 753       | 54    | العَنكِوْن<br>السَّرُوم<br>المُسَمَّان<br>الشِّخِذَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نكتة                                    | 1.      | 3.   | المفايحة                                                                     |
| تكية<br>تكية<br>تكية                   | 1-1       | τ.    | السروح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مَدَتِهَ<br>مَدُتِهَ                    | τ       | 5    | البقسرة                                                                      |
| مكية                                   | 111       | 71    | أفت مان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مَدَيْهَ                                |         | r    | آل عتران                                                                     |
| مكينة                                  | 110       | 3.2.  | الشيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مَدَيَّة                                | VV      | L    | النساء                                                                       |
| مَدَنيّة                               | EVA       | TT    | الأخزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025                                    | 3 - 7   | ۵    | المائية                                                                      |
| مكية                                   | STA       | TS.   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مكية                                    | 424     | 3    | الأنفتام                                                                     |
| تكنة                                   | 171       | To    | فَـّالِمْرُ<br>يش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مكتة                                    | 101     | Y    | الأعراف                                                                      |
| مكيتة                                  | 11:       | 75    | يش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مَدَتِهُ                                | AAA     | A    | الأنفيال                                                                     |
|                                        | 127       | AA    | الصَّافَات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تكية<br>تكية<br>تدية<br>تدية<br>تدية    | YAC     | 3    | الأغراف<br>الأغراف<br>الأغراف<br>القوت ا<br>بثولس<br>مشسود<br>بؤشف<br>الرعشف |
| مَكِنة                                 | ier       | TA    | مّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تكنة                                    | 4 · A   | 3 -  | يثوثس                                                                        |
| مكية                                   | LOA       | 71    | الزُّمَسَّر<br>غسّافِر<br>فضِلَت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مكينة                                   | 177     | 33   | المسود                                                                       |
| مكية                                   | \$17      | 1     | غكافو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مكية                                    | 640     | 35   | يؤشف                                                                         |
| مكنة                                   | EVV       | 53    | فيصكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عَدَتِه                                 | 222     | 35   | الزعشد                                                                       |
| مكية                                   | LAT       | 1.5   | 11.8.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مَكِنة                                  | 500     | 16   | اتراهيم<br>الميخو<br>التخل<br>التخل                                          |
| مكتة                                   | SAL       | 17.1  | الرخرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مُكِنة                                  | 25.5    | 3.0  | الجخر                                                                        |
| خيجة                                   | 593       | 11    | التحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مكنة                                    | CAA     | 17   | التحل                                                                        |
| مكته                                   | 191       | 10    | الجائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مَكِنة                                  | 7A7     | 17   | الإنساراء<br>الكفيف                                                          |
| مكنه                                   | 2.0       | 13    | الأحقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تكينة                                   | 544     | 3.4  | الكهد                                                                        |
| 2555                                   | 8-4       | 14    | Since                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تكية                                    | 4-0     | 15   | A Charles                                                                    |
| مَذنيتة                                | 211       | EA    | النشثع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مكية                                    | 42.0    | 5-   | طيسه                                                                         |
| 3236                                   | 510       | 11    | النَّتْ عُمَّ النَّالِينَ النَّلْلِينَ النَّلْلِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّلْلِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّلْلِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّلْمُ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَالِينَ النَّالِينَ النَّلْمَالِينَ النَّالِينَ النَّالِيلِينَ النَّالِيلِينَالِينَ النَّالِيلِينَ النَّالِيلِينَالِيلِينَالِيلِينَالِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيل | は は は は は は は は は は は は は は は は は は は   | 466     | 13   | الأنبياء                                                                     |
| مَدَيَة<br>مَكِينة                     | OYA       | 0.    | - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مُذَنيّة                                | 444     | 77   | الحسبج                                                                       |
| مكتة                                   | -10       | 01    | المذاريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تكنة                                    | 73.9    | 7.7  | طب ه<br>الأنبيتاء<br>الحسيخ<br>المؤمنون                                      |
| تكنة<br>تكنة<br>تكنة<br>مدينة<br>مدينة | 057       | 0.5   | الظُّودِ<br>النَّجْمِ<br>النَّجْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مدنته                                   | 40.     | 2.7  | الستور                                                                       |
| مكية                                   | 057       | OT    | النَّجْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تكتة                                    | 704     | 50   | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
| مكنه                                   | AZO       | 0.5   | القسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مكينة                                   | 434     | 53   | المتعراء                                                                     |
| مَدَنيَّة                              | pri       | 00    | الرَّحْمَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مُكِيّة                                 | 4.4.4   | 43   | الشَّعَرَاء<br>النَّسَعَل                                                    |
| متكينة                                 | DTS       | 20    | الوَافِعَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ئىڭ<br>ئىكىة<br>ئىكىة<br>ئىكىة<br>ئىكىة | TAD     | 47   | الْعَصَصَ                                                                    |

| البكيّان                                                    | الصّفحة | زفهةا | الشورة                    | البتيان            | الصفحة | رقها | الشوزة                   |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------|--------------------|--------|------|--------------------------|
|                                                             | 091     | FA    | الظارق                    | مَدَنِيَّة         | 944    | νc   | المحكديد                 |
| 225                                                         | 451     | VÁ    | الأغيل                    | 32:35              | 730    | A C  | المجتادلة                |
| منكتة                                                       | ast     | AA    | الغايثية                  | مَدَيَّة           | 010    | 55   | المحتشر                  |
| 京が ながれない ながらない ないがらない ないない ないない ないない ないない ないない              | 917     | A3    | الفَجَر                   | 32236              | 984    | 3 -  | المتحنة                  |
| مكية                                                        | 031     | 4.    | الفتخر<br>البسكة<br>المقس | مَدَنيّة           | 001    | 3.3  | التقي                    |
| 250                                                         | 040     | 3.1   | المقتس                    | مَدَنيته           | 9 OF   | 7.5  | الجثعثة                  |
| 225                                                         | 59.0    | 3.5   | اللشل                     | مدنية              | 001    | 11   | المتافقون                |
| مكة                                                         | 011     | 47    | المتعز                    | مَدَتِهُ           | 007    | 34   | الشهناش                  |
| مكية                                                        | 097     | 4.1   | الشتي                     | مَدَنيته           | Age    | 30   | الظلاق                   |
| مكية                                                        | 094     | 40    | اليِّين                   | مُدَنِيَّة         | 27-    | 77   | المتحرير                 |
| 25%                                                         | DEV     | 43    | العساق                    | مكتة               | זרכ    | 17   | المالت                   |
| منكنة                                                       | AFG     | 14    | القَدر                    | تكتة               | 071    | 3.6  | القشقر                   |
| مذنبة                                                       | 05.6    | 9.6   | البتئة                    | 1.56               | 033    | 35   | المكاقة                  |
| مُذَنِيَّة                                                  | 244     | 3.5   | الزكولة                   | متكتة              | AFO    | ٧.   | المعتاج                  |
| تكنة                                                        | 044     | 1     | العَاديَات                | مكتة               | av.    | VY   | ويروح                    |
| 123<br>123<br>124<br>124<br>124<br>124<br>124<br>124<br>124 | 7       | 1.1   | القارقة                   | 2.53               | 77c    | 7.Y  | ئوج<br>الجين<br>المزينيل |
| منكية                                                       | 7       | 3+5   | التحاز                    | مكته               | 0 41   | YY   | المزيسل                  |
| مكنة                                                        | 7 (1    | 7.8   | الغضير                    | مكنة               | ovo    | V1   | المدّنيّر                |
| مَكِنة                                                      | 2-1-    | 5+1   | الخشتزة                   | مكية               | OYY    | ٧٥   | الغيتامة                 |
| مكعة                                                        | 341     | 1.0   | الفييل                    | مدنثة              | AYA    | ٧٦   | الإنستان                 |
| 250                                                         | 7 - 5   | 1.3   | الغِسيلَ<br>فُسرَيش       | تكنة               | aA-    | VV   | المرستكات                |
| 356                                                         | 3.0     | 1.4   | المتاعون                  | 13.53              | 7A.o.  | YA   | التستيل                  |
| 250                                                         | 7 - 5   | 3+A   | العكواز                   | مكية               | OAT    | Y4   | التازعات                 |
| تكنة                                                        | 7.7     | 1-1   | الكافرون                  | ىك<br>نكبة<br>نكبة | 0.66   | A.   | E                        |
| مَدَنيّة                                                    | 3.7     | 11-   | النصب                     | مکه<br>مکه         | a An   | Al   | التكوير                  |
| مكية                                                        | 1.1     | 111   | the sale                  | مكية               | DAY    | 7A   | الانفطار                 |
| مكتة                                                        | 7.1     | 711   | الاخلاس                   | مكتة               | AAY    | AT   | المطفقين                 |
| مکید<br>مکید                                                | 3.5     | 115   | الفتاني                   | Testa.             | 0 64   | AL   | الانشقاق                 |
| ich                                                         | 1-1     | 115   | التَّاس                   | مكية               | 25-    | Ap   | البشروج                  |

